

الشيخ علي آل محسن





# الردود المحْكَمة

تأليف الشيخ علي آل محسن

أل محسن، على

الردود المحكمه/ تاليف على آل محسن. -- تهران: مشعر، ١٣٨٤.

۱۳۲ ص.

ISBN 964-7635-99-0:

فهرستنويسي براساس اطلاعات فيياء

عربي

كتابنامه: ص. [۱۲۱] - ۱۲۶؛ همچنین بهصورت زیرنویس،

١. شيعه -- دفاعيهها و رديهها، ٢. اهل سنت -- دفاعيهها و رديهها،

٣. دفاعيهها و رديهها -- احاديث. الف عنوان.

79V /F1V

۴ر۱۷۵ / BP ۲۱۲/۵ کتابخانه ملی ایران

A4-47717

### الردود المحكمه

| الشيخ على آل محسن | تاليف:   | • |
|-------------------|----------|---|
| دار مشعر          | الناشر:  | ٠ |
| دارالحديث         | المطبعه: | • |
| الاولى: ١٤٢٧ه.ق   | الطبعه:  | • |
| ۲٬۰۰۰ نسخه        | الكميه:  | • |
| ۸۰۰ تومان         | السعر:   | • |

جميع حقوق الطبع محفوظه

ISBN 964-7635-99-0 ۹٦٤-٧٦٣٥-٩٩-٠ مك



#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، وبعد:

هذه ردود مختصرة كتبتها لتفنيد ما ذكره بعض كُتَّاب أهل السنة في مقالات نُشرت في ملحق (الرسالة) لجريدة المدينة السعودية، في العام المنصرم ١٤٢٥هـ، قد اشتملت على مغالطات كثيرة، وشبهات عديدة، وتحامل على الشيعة، وتجريح لعلماء الطائفة.

وقد استدل كُتَّاب تلك المقالات على بطلان مذهب الشيعة الإمامية ببعض الأحاديث الضعيفة المروية في كتب الشيعة، من دون أن يكلِّفوا أنفسهم عناء البحث عن صحة تلك الأحاديث أو ضعفها، وعن اعتبارها عند علماء الشيعة أو عدم اعتبارها، كما أنهم احتجوا بأقوال شاذة لبعض فضلاء الشيعة، فجعلوها دليلاً على بطلان المذهب، مع أن علماء الشيعة قد أنكروها وبيَّنوا ضعفها.

إن أولئك الكتاب قد تجاهلوا كل ما في كتب الشيعة من عقائد وأحكام ومعارف ومواعظ وآداب وسنن، رواها ثقات الرواة عن أئمة أهل البيت الله الله وتشبثوا بها ليس من المذهب من الأحاديث وأقوال الرجال، وكأنها هي المذهب، أو أن المذهب عليها يرتكز وبها يقوم.

لقد كان علماء الشيعة وما يزالون يدْعون إخوانهم من أهل السنة وغيرهم إلى التآلف والتكاتف، ونبذ الفُرقة والاختلاف، والكف عن الاستمرار في تكفير الشيعة، والتحريض ضدّهم، من أجل فتح صفحة جديدة في التقارب المذهبي بين طوائف المسلمين، بدلاً من تسقُّط العثرات والتراشق بالأحاديث المكذوبة المبثوثة في كتب الفريقين.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على رضاه، وأن يجعلهم كالبنيان المرصوص يداً على من سواهم، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله الطبين الطاهرين.

على آل محسن

- 18 77/9/E

## التقية مبدأ إسلامي لكنه صار وسيلة للتشنيع على الشيعة (\*)

تعقيباً على ما كتبه الأخ عبد الكريم الحطاب في ملحق (الرسالة) بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٢٥هـ حول التقية عند الشيعة، فإني أود أن ألفت النظر إلى عدة أمور:

١- أن كثيراً من أهل السنة يقدحون في التقية مطلقاً، ويعتبرونها من عقائد الشيعة الممقوتة، من دون التفريق بين مفهوم التقية المضيَّق الذي يعتقد به أهل السنة، ومفهومها الموسَّع الذي يذهب إليه الشيعة، وكثير من أهل السنة لا يميِّزون بين هذين المفهومين للتقية، وإنها يعرف ذلك المتخصِّصون منهم الذين لا يكادون يعترفون بأن التقية جائزة في الدين إلا عندما يلجؤون إلى ذلك.

وهذا تماماً مثل اتهام الشيعة بسب الصحابة، مع أن الشيعة يرون عدالة جملة وافرة من الصحابة، وقائل هذه المقولة قد جعل القول بعدم

<sup>(\*)</sup> نشر هذا المقال في ملحق الرسالة لجريدة المدينة بتاريخ ٢٢ رمضان ١٤٢٥هـ.

٨...... الر دود المحكمة

عدالة بعضهم سبًّا لعامة الصحابة، وهذا قدح مبالغ فيه كما لا يخفي.

٢- أن الأخ الحطاب قد كتب مقاله بركائزه السُّنِية، وبالفتاوى المتعلقة بالتقية التي تلقّاها عن علماء السنة، وجعلها مسلَّمات ومقياساً للصحيح والخطأ، وهذا منهج خاطئ، فإن الشيعة لهم أصولهم ومصادرهم الحديثية التي يرجعون إليها، فكان الأجدر بالأخ الكريم أن يحاور الشيعة محتجًّا بآيات الكتاب العزيز التي هي محل اتفاق بين الطائفتين، أو بناءً على أصولهم هم، لا أصول أهل السنة.

٣- أن التقية مسألة فقهية، وهي كغيرها من المسائل الكثيرة التي اختلف فيها الشيعة وأهل السنة، ولا ينبغي أن تثار حولها الزوابع، ويكثر بسببها التشنيع على هذه الطائفة أو تلك، ولا سيها أنها تصب في مصلحة عامة المسلمين؛ وذلك لأن الشيعة لو تركوا التقية لكانت الحرب سجالاً بينهم وبين أهل السنة، ومستمرة من العصور الأولى إلى يومنا هذا، وهذا أمر يضعضع وحدة المسلمين، ويستنفد طاقاتهم وأموالهم.

ثم إن كلام الأخ عبد الكريم الحطاب قد اشتمل على عدة ملاحظات ينبغي لفت الأنظار إليها، منها:

١ - قوله: إن التقية إذا لم يلجأ إليها المكلف في حالة الاضطرار ومات فإن له درجة وثواباً عند الله، فكأن رخصة أكل لحم الخنزير تنتقل إلى العزيمة، لكن لا تنتقل رخصة التقية إلى العزيمة، بل أن من مات لدين الله ولم يحتم التقية فإنه سيؤجر على موته هذا أجراً عظيهاً، والعزيمة على كل حال أفضل من التقية.

وجوابه: أنه لا يصح أن يقال: إن تارك التقية مأجور مطلقاً، وأن العمل بها رخصة مطلقاً، لأن التقية قد تكون في بعض الموارد محرمة.

أما وجوبها ففيها إذا علم المكلف أن ترك العمل بالتقية يوقعه في القتل مع رجال من المسلمين بلا فائدة، فإن العمل بالتقية حينئذ يكون واجباً عليه؛ لحفظ نفسه وحفظ غيره، وإلا كان مخالفاً للنهي الوارد في قوله تعالى ﴿وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (البقرة: ١٩٥)، وكان مشمولاً للوعيد والغضب واللعن في قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَد لَهُ عَذَاباً عَظِيهاً ﴾ (النساء: ٣٩)، لأن حرمة القتل تشمل ما كان بالمباشرة وبالتسبيب، وتارك التقية قد يتسبب في بعض الموارد في قتل المسلمين الأبرياء بلا فائدة.

وأما حرمة العمل بالتقية فقيها إذا أُكره شخص على قتل مسلم بريء، فإنه لا يجوز له العمل بالتقية طلباً لنجاة نفسه بقتل المسلم البريء؛ لأن التقية إنها شرعت لحقن الدماء، فإذا وصلت إلى الدم فلا تقية. وكها إذا توقف نشر الدين وبقاؤه على ترك التقية، وعلى هذا يحمل عدم عمل الأنبياء وأثمة الدين الشير بالتقية، لأن تركهم التقية يستلزم عدم تبليغ الرسالة التي قد أُمر النبي بتبليغها، كها يستلزم اندراس الدين واضمحلاله إذا ترك أئمة الدين إيضاح الحق ورد الباطل في حال وقوع الفتن التي لا يميّز فيها بين الحق والباطل.

في قاله الأخ عبد الكريم الحطاب من أن التقية رخصة مطلقاً، وأن

تركها في كل حال أفضل من العمل بها، غير صحيح كما أوضحناه.

ومما ذكرناه يتضح أيضا فساد قوله: (فها عاناه الحبيب ﷺ من أذى المشركين، وما تحمله الصحابة ولله الله لم يجعلهم يتعذرون بالتقية وهذا دليل على أن العزيمة هي الأصل والأفضل والأحسن).

وذلك لأن ما عاناه نبينا المصطفى عَلَيْهُ مَن أذى المشركين إنها كان في سبيل تبليغ الرسالة ونشر الدعوة، وكذلك ما تحمَّله الصحابة الأجلاء وليُّهُم وأثمة الدين إنها كان في سبيل نشر الدعوة، ونحن قلنا: إن نشر الرسالة يقتضي ترك العمل بالتقية، فنرجو التنبه إلى ذلك؛ لئلا يحصل الخلط بين الأمرين.

٢- قال الأخ الحطاب: (أما لدى إخواننا الشيعة فلا وجود للعزيمة أبداً، والأمر يختلف تماماً عن ما ذكره الشيخ الصفار في تعريفه لها، فهم حولوا التقية من رخصة إلى عقيدة واجبة لا يجوز تركها إلى يوم القيامة، وأن تاركها بمنزلة تارك الصلاة، وأنها تسعة أعشار الدين، ومن ضروريات مذهب التشيع، ولا يتم الإيهان إلا بها، وليست رخصة في حال الإكراه كها ذكر الشيخ الصفار، وإنها تكون وتقع من الشيعي لكل من خالفه بالمذهب).

وجوابه: أنا أوضحنا حكم التقية عند الشيعة، وأنها قد تكون واجبة وقد تكون محرمة، وقد تكون غير ذلك.

فقوله: (إنهم حوَّلوا التقية من رخصة إلى عقيدة واجبة لا يجوز تركها

إلى يوم القيامة) غير صحيح، لأنها ليست رخصة مطلقاً، وفي كل مورد، بل قد تكون رخصة يجوز تركها، وقد تكون عزيمة واجبة لا يجوز تركها كما مثّلنا.

ولعل الأمر قد التبس على الأخ الحطاب بسبب ورود التعبير في كلمات علماء الشيعة بوجوب التقية الذي يُراد به الوجوب في بعض الموارد، وهو لم يتمعن جيداً في كلماتهم، ليدرك أن وجوب التقية إنها هو في بعض الموارد لا في كل الموارد، وإطلاق الوجوب بهذا المعنى له نظائر كثيرة في كلمات الفقهاء، نظير قولهم بوجوب الصلاة، ووجوب الحج، ووجوب الزكاة وغير ذلك، فإن الصلاة وإن كانت واجبة إلا أنها لا تجب مطلقاً، فإن الواجب منها صلوات مخصوصة، لا كل صلاة، والواجب من الصلوات إنها يجب في وقته، ولا يجب في كل وقت، ويجب بشرائط خاصة لا مطلقاً، بل قد تحرم الصلاة إذا كانت مبتدعة، كمن أراد أن يصلى الفجر أربع ركعات، أو يصلى صلاة الظهر قبل الزوال، وكذلك الصوم، فإنه وإن وجب في شهر رمضان إلا أنه لا يجب مطلقاً، بل قد يكون محرَّماً في بعض الموارد، كمن صام في العيدين، أو صام صوم الوصال، وهو أن يصل اليوم بتاليه من غير إفطار ... وهكذا.

إذن، فالتقية واجبة في بعض الموارد، وهي موارد خوف الضرر الخاص أو العام، لا في كل مورد.

ثم إن الأخ الحطاب قد استشنع القول بأن وجوب التقية كوجوب الصلاة، مع وضوح أن التقية إذا كانت واجبة فلا يجوز تركها أو التهاون بها

كالصلاة وغيرها من الواجبات، وحكمها حينئذ باقي إلى يوم القيامة؛ لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فتاركها في حال وجوبها فاسق كحال من ترك الصلاة والصيام.

وأما أنها تسعة أعشار الدين، وأنه لا دين لمن لا تقية له، فالمراد كها قال المولى محمد صالح المازندراني هو أنها تسعة أعشار الدين لقلة الحق وأهله، وكثرة الباطل وأهله، حتى إن الحق عُشْر والباطل تسعة أعشار، ولا بد لأهل الحق من المهاشاة مع أهل الباطل فيها حال ظهور دولتهم ليسلموا من بطشهم، ولعل المراد بقوله: (ولا دين لمن لا تقية له) نفي الكهال، لدلالة بعض الروايات على أن المؤاخذ بترك التقية لا يخرج من الإيهان، وأن ثوابه أنقص من ثواب العامل بها، ووجوب التقية والإثم بتركها لا ينافي أصل الإيهان، وإنها ينافي كهاله. (شرح أصول الكافي ١٩٨٨).

أو أن التقية إنها صارت تسعة أعشار الدين لأنها تجري في أغلب أحكام الدين، والله العالم.

وأما أنها من ضروريات مذهب الشيعة، وأن الإيهان لا يتم إلا بها، فلأن كل ما هو ثابت عندنا عن أئمة أهل البيت الشيئ بالضرورة وبالتواتر فإنكاره تكذيب لأئمة أهل البيت الشيئ، وهذا يخرج صاحبه عن المذهب، كمن أنكر ضروريًا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة والصيام، فإنه يُخرج صاحبه عن الإسلام، لاستلزام إنكار ضروري الدين تكذيب نبينا محمد عَلَيْهُولُهُ. والمراد بالإيهان هو اتباع مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية.

٣- وأما قوله: (وإنها تكون وتقع من الشيعي لكل من خالفه بالمذهب)، فغير دقيق، لأن التقية إنها تكون في حال الخوف من الضرر الشخصي أو الضرر النوعي، فلا تكاد تجد شيعياً يتقي في المشتركات بين الشيعة وبين غيرهم، أو فيها يسع الشيعي أن يظهر المخالفة فيه من غير غضاضة.

وأما في الموارد التي كثر التشنيع فيها على الشيعة، أو التي يُعرف بها الشيعي أنه شيعي، فلا يأمن بذلك أن يتوجَّه إليه الضرر، وكذا الموارد التي يكفَّر بها الشيعي أو يستباح بها دمه، فإنه في سعة في العمل بالتقية.

ولقد رأينا فئات كثيرة من أهل السنة لا يرون لهم قضية إلا محاربة الشيعة، ولا يتحدثون في موضوع إلا ويطعنون في الشيعة، بل إنهم يرون أن الشيعة شر من مشى على الأرض، ويرون كفرهم، واستباحة دمائهم، بل إن إراقة دماء الشيعة أحل عندهم من إراقة المدام...

فهل يلام الشيعي حينئذ أن يعمل بالتقية مع هؤلاء الذين أقل ما يصنعونه مع الشيعة هو محاربتهم في أرزاقهم، والاستخفاف بهم، وعدم رد السلام عليهم، والوقيعة فيهم، وغير ذلك مما هو معروف ومشهور مما لا ينكره إلا مكابر أو جاهل؟

٤- أن الأخ الحطاب نقل بعض كلمات أعلام الشيعة التي يصرِّ حون فيها بوجوب التقية، وبأنها باقية إلى يوم القيامة، ونحن قد أوضحنا مرادهم فيما تقدم، فلا حاجة للإعادة. ومما يلفت النظر أن الأخ الحطاب نقل كلمة للسيد الخميني (قده)، فقال: (ويقول الخميني: وترك التقية من الموبقات

التي تلقي صاحبها في قعر جهنم، وهي توازي جحد النبوة والكفر بالله العظيم). (المكاسب المحرمة ٢/ ١٦٢).

ومن المؤسف حقاً أن يعمد الأخ الكريم لتحريف هذه الكلمة فيذكرها مشوَّهة، ونحن نحمله على الصحة فنقول: (لعله نقلها ممن حرَّفها)، إلا أنه كان ينبغي عليه حينئذ أن ينقلها من مصدرها مراعاة للأمانة العلمية، وإليك ما قاله السيد الخميني (قده):

قال (قده): فإن الظاهر أن جعل ترك التقية من الموبقات وقريناً لجحد النبوة والإمامة ليس لمحض حفظ مال مؤمن أو عرضه مثلاً، بل لما كان تركها في تلك الأزمنة موجباً لفساد في الدين أو المذهب صار بتلك المنزلة. (كتاب البيع ٢/ ١٦٣).

ومراده (قده) بجعل التقية قرينة لجحد النبوة والإمامة هو أن التقية لأهميتها قُرنت في الذِّكر بجحد النبوة والإمامة في الحديث المروي عن رسول الله عَنْهُ الله عَنه من الذنوب)... إلى أن قال: (لا تُبقي عليه من الذنوب شيئاً إلا الموبقات التي هي جحد النبوة أو الإمامة أو ظلم إخوانه أو ترك التقية حتى يضر بنفسه وإخوانه المؤمنين).

والكاتب هداه الله أو من حرَّف هذه الكلمة قد أبدل كلمة (قريناً) بـ (توازي)، وأضاف من عنده قوله: (التي تلقي صاحبها في قعر جهنم)، وجعل ترك التقية موازياً للكفر بالله العظيم.

فعلى القارئ الكريم أن يقارن بين ما قاله السيد الخميني (قده) وبين ما نسبه الأخ الحطاب إليه، والحكم في ذلك أتركه للقارئ نفسه. وأما الرواية التي ذكرها الأخ الحطاب، وهي قوله: (تارك التقية كافر)، فهي رواية ضعيفة بسبب الإرسال، فلا يصح الاحتجاج بها على الشيعة، ولو سلَّمنا بصحَّتها فالمراد بها أن تارك التقية جاحداً لها ومنكراً لمشروعيتها كافر؛ لأنها منصوص عليها في القرآن الكريم، في قوله تعالى ﴿لا يَتَخِذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ مَفْسَهُ وَإِلَى الله المَصِيرُ ﴾ (آل عمران: ٢٨)، وقوله تعالى ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ (النحل: من الآية ٢٠١)، فمنكرها مكذّب للقرآن الكريم، فيكون كافراً.

وأما قول الأخ الحطاب: وعنه أيضاً قال: إنكم على دين من كتمه أعزّه الله، ومن أذاعه أذله الله. (الكافي ٢/ ٢٢٢)؟؟؟؟؟ أقول: أين قول الله عز وجل ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهِ عِنُونَ ﴾.

فنجوابه: أن المراد بالحديث هو أن من أظهر الحق في دولة الأمويين والعباسيين ذل، لأنهم سيؤاخذونه وسينكِّلون به، ومن كتمه أعزَّه الله، لأنهم سيُلْهَون عنه؛ وذلك لأن الأمويين والعباسيين تعقَّبوا أئمة أهل البيت المناقى وشيعتهم، وضيَّقوا عليهم الخناق، فاقتضت هذه الحال الشديدة أن يعملوا بالتقية.

وأما الآية المباركة فهي واردة في مقام ذمِّ الذين يكتمون الحق ليخفوه على الناس من أجل الدنيا، لا كتهانه تقية وخوفاً، وبين الأمرين ف

١٦ ...... الردود المحكمة واضح.

قال ابن كثير: يقول تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْحِتَابِ ﴿ يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد عَلَيْلِيْدُ في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير، فباعوا أنفسهم بذلك، واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بها جاء عن الله بذلك النزر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. (تفسير القرآن العظيم ١/٢٠٧).

٥- وقال الأخ الحطاب: فكها أوردنا من كتبهم فإن التقية لدى إخواننا الشيعة لا يرون أنها مشروعة في حال الضرورة فقط، لذلك تراهم قد وضعوا روايات تحث عليها من دون توفر أسباب كالخوف أو الإكراه، حتى تكون بذلك مسلكاً فطريًّا عند الشيعة في حياتهم، تصاحبهم حيث ذهبوا، فرووا مثلاً عن الصادق أنه قال: عليكم بالتقية، فإنه ليس منا من لم يجعله شعاره ودثاره، مع من يأمنه، لتكون سجيته مع من يحذره. (أمالي الطوسي، ٢٩٩).

وجوابه: أن التقية إنها شرعت في حال الخوف وعدم أمن الضرر، ولا يخفى على القارئ العزيز أن روايات التقية كلها قد صدرت من أئمة أهل البيت الشيئ في زمان الدولتين الأموية والعباسية، اللتين لاقى الشيعة

في فترتبها الكثير من القتل والتضييق والتشريد والملاحقات والاضطهاد وغيرها، وكان ذلك كله بمرأى وبمسمع من أئمة أهل البيت الشكال الذين عانوا من خلفاء هاتين الدولتين ما عانوا، فلهذا حثوا شيعتهم على العمل بالتقية الشديدة التي يقتضيها الحال في ذلك الوقت، حتى إن الرجل من الشيعة كان يتقمص زي بائع الدهن أو الخيار ليأتي للإمام الميلية ليسأله عن دينه.

وهذا هو السبب في كثرة الروايات التي تحث على العمل بالتقية بهذه الصورة الشديدة، في ذلك الوضع السيئ، الذي لم يكن الشيعي يجرؤ فيه على أن يجهر بشيء من معتقداته، أو يتجاهر بأنه من موالي أهل البيت المناهية وشيعتهم، لأن ذلك يكلفه حياته.

ولما وجد الشيعة في العصور المتأخرة متنفَّساً جهروا بمعتقداتهم، ونشروا كتبهم، كما هو الحال في هذا العصر في كثير من البلاد بحمد الله ونعمته.

وأما الروايات التي نصَّت على أن التقية باقية إلى قيام القائم فهي كاشفة عن الحالة التي سيعانيها الشيعة إلى قيام القائم الطيلي، ومبيِّنة أنهم لن يستطيعوا ممارسة شعائرهم بكامل الحرية إلا بعد ظهور الإمام المهدي الطيلي، وهذا ما نلمسه اليوم وقبل اليوم بوضوح، فإن الشيعة لم يُعطَوا حقوقهم، بل صودرت حرياتهم في أكثر البلاد الإسلامية، فلا يستطيع الشيعي أن يُظهر عقيدته في شيء من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة، فكيف لا تكون التقية باقية؟

7 – قال الأخ الحطاب: ويذكر الخميني في معرض كلامه عن أقسام التقية أن منها التقية المداراتية، وعرَّفها بقوله: وهو تحبيب المخالفين وجر مودتهم من غير خوف ضرر كها في التقية خوفاً. الرسائل ٢/ ١٧٤ (حول أقسام التقية)، ولاحظ قوله: (من غير خوف ضرر)، فهذا يؤكد خلاصة عقيدة التقية عند القوم من أنها لا تعلق لها بالضرر أو الخوف الذي من أجله شرعت التقية.

والجواب: أني أتعجب كثيراً من إنكار الحطاب وغيره تحبّب الشيعة إلى أهل السنة، فهل يعتبر الحطاب هذا منكراً؟ وهل يرى المعروف هو إشعال الحرب سجالاً بن الشيعة وأهل السنة؟

لقد أمر أئمة أهل البيت ألينا شيعتهم بحسن معاشرة أهل السنة والتودد إليهم، وحفظ حقوقهم، وأداء أماناتهم، والشهادة لهم وعليهم بالحق... وغير ذلك مما هو واجب على كل مسلم تجاه أخيه المسلم.

وقد سمَّى بعض العلماء أمثال هذه الوصايا بالتقية المداراتية، لما فيها من مداراة أهل السنة والتودد إليهم، ولا مشاحة في الاصطلاحات ما دام التودد والتحبب إلى سائر الناس\_ أهل السنة وغيرهم \_ أمر حسن في الشريعة الإسلامية، وهذه المداراة تختلف عن التقية التي نبحث عنها، وهي إخفاء المعتقد خوفاً على النفس أو المال أو العرض، وإن جمعها بعض العلماء تحت عنوان: (التقية).

٧- وقول الأخ الحطاب: أن التوسع في أحكام الله وشرعه لا يجعل الفرع (رخصة التقية) أصلاً لا يقوم الدين ولا يقعد إلا به، وتاركه لا دين له

التقية مبدأ إسلامي .....

#### ولا صلاة كما أوردنا من كتبهم.

جوابه: أن المراد بالتوسُّع في التقية هو التوسع في ممارستها والعمل بها، لا التوسُّع في مفهومها، ولا في جعلها أصلاً من أصول الدين، ولا في تكفير تاركها كما زعمه الأخ الحطاب.

 ٨- وأما قوله: إن دعوى وقوع الظلم والبلاء على الشيعة جعلهم يتوسَّعون في باب التقية مردود عليه؛ لأن هنالك من علماء أهل السنة من تعرَّض للتنكيل والتعذيب بل السجن، ولم تعرف التقية سبيل لهم، بل صبروا واحتسبوا، وهذا هو الأصل.

فجوابه: أن تعرض الإنسان للتنكيل والتعذيب والسجن مسوِّغ للعمل بالتقية، ولا يجب عليه ترك التقية في هذه الحالة كها مر في كلام الأخ الحطاب نفسه، فلا يلام الشيعة حينئذ لو عملوا بالتقية خوفاً من التنكيل والتشريد والاضطهاد، كها صنع الضحابي الجليل عهار بن ياسر رضاً التنكيل وقع في التنكيل والتعذيب، فقال كلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيهان، وترك بعض علهاء أهل السنة العمل بالتقية حينها وقعوا في محن مشابهة لا يرفع الرخصة في العمل بالتقية عن هذه الأمة.

على أنا لو نظرنا إلى واقع المسلمين في هذا العصر وما قبله من العصور لرأينا أن أكثر المسلمين سُنَّةً وشيعة كانوا وما زالوا يهارسون التقية في كل شؤون حياتهم، وهو أمر واضح لا يحتاج إلى بيان.

٩- ثم إن الأخ الحطاب ذكر نهاذج مما عاناه بعض علماء أهل السنة
 الذين لم يتعذروا بالتقية لمعرفتهم بمعناها... ومن ضمن تلك النهاذج التي

ذكرها: أبو حنيفة، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، ثم قال: وسرد قصص البلاء والمحن التي نزلت بهؤلاء وغيرهم من علماء أهل السنة قد يطول، ويخرجنا عن موضوعنا، ولكننا نريد أن نبين أن هؤلاء وغيرهم الكثير لم يعتذورا بالتقية؛ لأنهم يعرفون مواضعها، ويعلمون أن صبرهم وبلاءهم فيه من الأجر العظيم، وليس العكس صحيح كما في كتب إخواننا الشيعة.

والجواب: أن الشيعة لا يأخذون دينهم من غير أئمة أهل البيت التينين في ثبت عنهم تركوه، وأما غيرهم فليسوا لهم بقدوة، وأفعالهم ليست حجة عندهم؛ لأنه لم يقم عندهم دليل صحيح دال على لزوم اتباعهم واقتفاء آثارهم.

ثم إن أكثر من أخذهم المأمون العباسي من علماء أهل السنة عملوا بالتقية فقالوا: إن القرآن مخلوق. ولم يصر على موقفه إلا اثنان من جمع كثير، وهما أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح.

قال ابن كثير: وقد عيَّن المأمون جماعة من المحدِّثين ليحضرهم إليه، وهم محمد بن سعد كاتب الواقدي، وأبو مسلم المستملي، ويزيد بن هارون، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة.... فامتحنهم بخلق القرآن فأجابوه إلى ذلك، وأظهروا موافقته وهم كارهون.... وأحضر خلقاً من مشايخ الحديث والفقهاء وأثمة المساجد وغيرهم فدعاهم... فأجابوه بمثل جواب أولئك موافقة لهم، ووقعت بين الناس فتة عظيمة.

إلى أن قال: فأحضر إسحاق\_وهو نائب المأمون العباسي\_جماعة من

التقية مبدأ إسلامي ......

الأئمة، وهم أحمد بن حنبل، وقتيبة...

ثم قال: فلما امتحنهم إسحاق أجابوا كلهم مكرهين متأوّلين قوله تعالى ﴿إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ﴾، إلا أربعة، وهم أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح، والحسن بن حماد سجادة، وعبيد الله بن عمر القواريري... ثم استدعى بهم في اليوم الثاني فامتحنهم، فأجاب سجادة إلى القول بذلك فأُطلق، ثم امتحنهم في اليوم الثالث، فأجاب القواريري إلى ذلك فأُطلق قيده. (البداية والنهاية ١٠/ ٢٨٥-٢٨٦).

وكان ممن عمل بالتقية في هذا المورد (علي بن المديني) شيخ البخاري، الذي قال فيه البخاري: (كان أعلم أهل عصره)، وقال النسائي: ثقة مأمون، أحد الأئمة في الحديث (تهذيب التهذيب ٧/ ٣١١). وكان يقول: ما في قلبي شيء مما أجبت إليه، ولكني خفت أن أُقتل. قال: وعلم ضعفي إني لو ضُربت سوطاً واحداً لمتُ.

فهؤلاء هم عامة علماء أهل السنة في ذلك العصر، وقد عملوا بالتقية في مسألة مهمة عندهم، وهي مسألة القول بخلق القرآن، التي يتوقف عليها الإيمان والكفر عندهم، فإذا جازت التقية فيها أفلا تجوز التقية فيها هو دونها؟!

١٠ وأما قول الأخ الحطاب: نحن بحاجة قبل طرح مثل هذه المقترحات أن نمد أيدينا لبعض بغية الحق، وأن نفتح صدورنا وقلوبنا، وأن نخلق حوارات حقيقية شفافة بعيدة عن التهجُّم أو التحريض، فرسالة المصطفى عَنَالًا واحدة ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهُ الْإِسْلامُ ﴾، إذاً هنالك خلل لا بد

من طرحه، فإن وجد أحد منا الحق عند الأخر سلَّم له، وبعدها تكون مثل هذه المقترحات.

فجوابه: أنّا لا نتحاشى الحوار الهادف البناء، ولا مانع لدينا من فتح قنوات اتصال وتعارف وحوار مع الإخوة المنصفين من أهل السنة، الذين يتحسّسون آلام الأمة، ويحملون همومها، ليتعرفوا عن كثب على مذهب الشيعة من خلال أقوال عليائه وكتبهم المعتبرة، لا من خلال تشنيعات وافتراءات أعدائه الالتقاطيين المتحاملين عليه، الذين يحتجون على الشيعة بكل حديث يحقّقون به هدفهم، وبكل قائل منهم ولو كان قوله شاذًا عندهم.

وهذا لا يتنافى في الوقت نفسه مع تطوير المناهج الدينية، وجعلها مشتملة على المشتركات العامة، وخالية من التحامل على الشيعة وغيرهم من الطوائف الإسلامية، ورميهم بالتكفير والتبديع والشرك وغيرها.

١١- ثم إن الأخ الحطاب ذكر أن وضع الشيعة في بلادنا أفضل بكثير من وضع أهل السنة في إيران، وحيث إنه ليست لدي أية معلومات موثقة في هذا الموضوع، فإني لا أود أن أتكلم في موضوع بها لا أعرف، ولكني أقول: إن كل الشرائع السهاوية قد حرمت الظلم والاعتساف، وأوجبت العدل والإنصاف، حتى مع الأعداء فضلاً عن الأولياء. قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لله شُهَدَاءً بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة: ٨).

التقية مبدأ إسلامي .....

وغير صحيح أن يبرَّر الخطأ بخطأ مثله، أو بها هو أعظم منه، ونحن نأمل أن تتضافر الجهود المخلصة في هذا البلد الطيب مع قيادته الحكيمة للوصول به إلى مراقي الكهال بإذن الله سبحانه وتعالى.

في ٢ رمضان ١٤٢٥هـ علي آل محسن

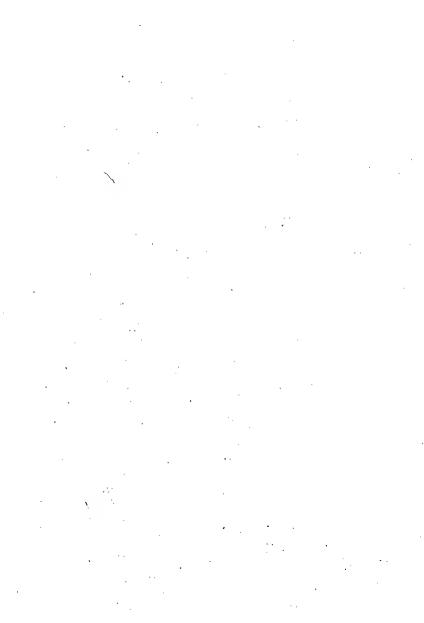

#### الناصبي هو الذي تجاهر ببغض أهل البيت ﷺ وعداوتهم

تعقيباً على ما نشره الأخ عبد الكريم على الحطاب في ملحق الرسالة لجريدة المدينة السعودية بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٢٥هـ أقول:

إن الأخ الحطاب ذكر أن علماء الشيعة سلكوا سبيل التجييش الطائفي ضد أهل السنة، واستدل على ذلك بعدة أدلة، منها:

١ - ما قاله العلامة الحلي في كشف المراد، ص ٢٥٠ من أن محاربي علي المتلاحة وخالفوه فسقة، وزعم أن هذا نص صريح في كفر أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم.

ومن الواضح أن هذا الدليل بعيد عن المدَّعى؛ وذلك لأن المدَّعى هو تكفير علماء الشيعة لأهل السنة، لا تكفيرهم لأشخاص يراهم أهل السنة عدولاً وأجلاء، فإن بين الأمرين فرقاً واضحاً.

وما قاله العلامة الحلي ما هو إلا تطبيق لبعض الأحاديث النبوية

التي أخرجها أهل السنة في كتبهم، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي عَنَيْوَلَهُ أنه قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. (صحيح البخاري ٢/٢١، ٢٧٤٧، ٢٢٤٧، ٢٥٩٢. صحيح مسلم ٨١/١).

وقال ﷺ: لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض. (صحيح البخاري ٥٦/١، ١٥٩٨/٤، ٦٢٠، ١٥٩٨/٤. صحيح مسلم ١/١٨، ٨٢، ٣/ ١٣٠٥).

وعن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل ـ يعني عليًا المنتي أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله عَيَّا يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله هذا القاتل فها بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. (صحيح البخاري ٢٠/١، ٢٠٢١).

وهذه نصوص واضحة وصريحة في دلالتها على كفر الصحابة المتحاربين كلهم، فهاذا يقول الأخ الحطاب بعد ورود هذه النصوص في كتب أهل السنة؟!

٢- نقل الأخ الحطاب قول الشيخ الصدوق قدِّس سره في رسالة الاعتقادات، ص ١٠٣: واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين على بن أي طالب الميلية والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء... الخ. ثم قال الحطاب: ومعلوم أن منكر نبوة أي نبي كافر.

والجواب عن ذلك: أن المراد بالجحد هنا الإنكار بعد العلم.

قال الجوهري في مختار الصحاح: الجحود الإنكار مع العلم.

وقال الراغب الأصفهاني: الجحود نفي ما في القلب ثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. (معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص ٨٦).

وقال ابن منظور في لسان العرب: الجحد والجحود نقيض الإقرار، كالإنكار والمعرفة، جحده يجحده جحداً وجحوداً. الجوهري: الجحود الإنكار مع العلم.

ومن ذلك يتبين أن معنى كلام الصدوق قدَّس الله نفسه هو أن من أنكر إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده التُلكي بعد ثبوتها عنده بالأدلة الصحيحة فهو ضال هالك، وحاله كحال من جحد نبوة نبي من الأنبياء بعد ثبوتها عنده بالأدلة الصحيحة.

ولا يراد بذلك تكفير من لم تثبت عنده إمامة أمير المؤمنين، وأئمة أهل البيت الشيخي، كما هو حال أكثر الطوائف الإسلامية؛ فإنهم وإن كانوا لا يقولون بإمامة على المينية والأئمة من بعده الشيخي، إلا أنهم لا يجحدونها؛ لأنها لم تثبت عندهم.

٣- نقل الأخ الحطاب كلمة نسبها للشيخ يوسف البحراني ذكرها في الحدائق الناضرة ٣/ ٤٠٦، وهي قوله: وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله، وبين من كفر بالأئمة الشيخ مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين.

والجواب: أن هذه الكلمة نقلها الشيخ يوسف البحراني عن أبي

الحسن الشريف، وهو قول ضعيف شاذ مخالف للمشهور عند علماء الشيعة، قد نشأ عن عدم فهم الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت الشكائ، وكل طائفة لا تخلو من أقوال شاذة لبعض أتباعها، وليس من الإنصاف نسبة الأقوال الشاذة إلى علماء الشيعة الذين يردُّون تلك الأقوال، وينكرون على أصحامها.

ولعل مراده بالكفر بالأئمة هو إنكار إمامتهم في الدين، وصلاحهم، وحسن سيرتهم، وسلامة سريرتهم، ووجوب مودتهم، والصلاة عليهم، فإن ذلك مستلزم لجحد ما جاء عن النبي عَلَيْمُواللهُ بالقطع واليقين، وهو مستلزم لإنكار الرسالة الموجب للكفر والعياذ بالله.

٤- ما نقله الأخ الحطاب عن الشيخ المجلسي في بحار الأنوار ٣٩٠/٢٣ أنه قال: واعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده المناه المناه وفضل عليهم غيرهم، يدل أنهم مخلدون في النار.

والجواب على ذلك: أن مراده قدِّس سره أنه قد ورد في أحاديث الأنهة الشكرة إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد بإمامة أنهة أهل البيت الشكرة، ولا ريب في أن هذا الإطلاق إطلاق مجازي، فيحمل على أن المراد به هو أن حالهم حال الكفار والمشركين في دخولهم النار؛ وذلك لأن غير أهل الحق يدخلون النار، وقد روى القوم ما يوافق ذلك، وهو قول النبي عَلَيْهِ أَلَّهُ : ألا إن من قبلكم مِن أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملَّة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار،

وأخرج ابن ماجة وأحمد وابن أبي عاصم والهيثمي وغيرهم عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عَيْنَالِيَّلِر: إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أُمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجهاعة (٢).

وكل من لم يعتقد بإمامة أئمة أهل البيت التَّالُمُّ فلا ريب في أنه ليس على الحق، فيكون من الفرق غير الناجية.

٥- ما نقله الأخ الحطاب عن الشيخ المامقاني قدِّس سره في تنقيح المقال ٢٠٨/١ أنه قال: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثنى عشريًّا.

والجواب: أن المراد بجريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشريًّا هو أنه يدخل النار كها يدخل المشرك والكافر النار؛ لأن كل من لم يكن على الحق فهو في النار يوم القيامة، وهذا هو مدلول حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، وليس المراد أنه كافر في الدنيا، وتجري عليه أحكام الكفار المعروفة.

٦- ما نقله الأخ الحطاب عن السيد الخوئي قدِّس سره في مصباح

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داود ١٩٨/٤. صحيح سنن أبي داود ٣/ ٨٦٩. صحيح الجامع الصغير ١/ ٥١٦.
 كتاب السنة ١/٧، ٣٣. سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجة ۲/ ۱۳۲۲. مسند أحمد بن حنبل ۱۲۵۳. كتاب السنة ۲/ ۳۲. مجمع الزوائد ۷/ ۲۵۸. صحيح سنن ابن ماجة ۲/ ۳۱۶.

الفقاهة ١/ ٥٤٠ أنه قال: إنه ثبت بالروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم، وإكثار السب عليهم، واتهامهم، والوقيعة فيهم، أي غيبتهم، لأنهم أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم.

والجواب عن ذلك: أن هذه الكلمة وردت في تقريرات بحوث السيد الخوئي قدِّس سره، فلا يصح نسبتها إليه، لاحتمال أن من قرَّر بحثه لم يفهم مراده، وأنه لم ينقل نص كلامه، وإنها نقل ما فهمه هو، لا ما أراده السيد قدِّس سره.

ولو سلمنا أن السيد الخوئي قدِّس سره قال ذلك، فإن الظاهر أن مراده بالمخالفين الذين يجوز لعنهم والوقيعة فيهم هم أهل البدع والريب، يعني الذين ابتدعوا في الدين ما ليس منه، وروجوا بدعهم، وألقوا شُبهاتهم التي يشكِّكون بها ضعفاء المؤمنين، وليس مراده عموم المخالفين كها هو واضح من التعليل المذكور، وكها هو المعروف من فتاوى السيد الخوثي قدِّس سره بإسلام المخالفين، وحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم.

ثم استدل الأخ الحطاب بعد ذلك على تعبئة القاعدة الشيعية فكريًا، وتجييشها ضد أهل السنة بعدة روايات وأقوال لعلماء الشيعة، وموضوع كل تلك الروايات والأقوال هو الناصبي لا عموم المخالف.

منها: ما رواه الجر العاملي في وسائل الشيعة ٢٨/ ٤ عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله التَّيْلَةُ: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً، أو تغرقه في الناصبي هو الذي تجاهر ببغض أهل البيت ألمنه وعداوتهم .....٣١

ماء، لكيلا يشهد به عليك فافعل. قلت: في ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه.

ومن الأقوال ما قاله السيد الخميني رضوان الله عليه في تحرير الوسيلة ١/ ٣٥٢: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم، وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد، وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه.

ولا شك في أن موضوع تلك الروايات والأقوال هو الناصبي، وهو الذي نصب العداء لأهل البيت الشيري وتجاهر ببغضهم وعداوتهم، دون من أبغضهم ولم يتجاهر ببغضهم، والناصب نجس ملعون مباح الدم، ولا حرمة له ولا كرامة.

وليس موضوعها المخالفين كأهل السنة وغيرهم، فليس كل مخالف للشيعة ناصبيًّا، لأن كثيراً من المخالفين لا يبغضون أهل البيت التَّلَيُّلُ ولا يعادونهم، بل كثير من أهل السنة يودُّونهم ويحبُّونهم، ويترحمون عليهم، ويصلون عليهم، ويذكرون فضائلهم، ويتجاهرون بمحبتهم والبراءة من أعدائهم، فكيف يصح الحكم على هؤلاء بأنهم نواصب؟!

وقد أكَّد الأخ الحطاب على أن المراد بالناصبي عند الشيعة هو السني، واستدل على ذلك بكلمة للسيد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، وهي قوله: ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة الشيالية وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله، مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت الشيالية، بل كان له انقطاع إليهم، وكان يظهر لهم التود

والجواب: أن الناصبي عند علماء الشيعة هو ما أوضحناه، ولا يعتد بالأقوال الشاذة المخالفة لما نصَّ عليه أساطين الطائفة؛ لأن كل طائفة لا تخلو من أقوال شاذة يقولها بعض أتباعها.

وأما رأي السيد نعمة الله الجزائري في الناصبي فقد أوضحه بقوله: وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين:

الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس، وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه كافر نجس بإجماع علماء الشيعة الإمامية رضوان الله عليهم، فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو أن المراد به من نصب العداوة لآل بيت محمد عَيْمَالله وتظاهر ببغضهم كها هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر، ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيهان وجواز النكاح وعدمه على الناصب بهذا المعنى.

إلى أن قال: وقد روي عن النبي عَنْهُ أَنْ علامة النواصب تقديم غير علي عليه، وهذه خاصة شاملة لا خاصة، ويمكن إرجاعها أيضاً إلى الأول، بأن يكون المراد تقديم غيره عليه على وجه الاعتقاد والجزم، ليخرج المقلّدون والمستضعفون، فإن تقديمهم غيره عليه إنها نشأ من تقليد علمائهم وآبائهم وأسلافهم، وإلا فليس لهم إلى الاطلاع والجزم بهذا سبيل. (الأنوار النعانية ٢/ ٢٠٠٣).

وكلامه قدِّس سره واضح، فإنه صرَّح بأن الناصب هو المتجاهر بالعداوة والبغض لأهل البيت الشرَّاء، وحصر النواصب في الخوارج وبعض

الناصبي هو الذي تجاهر ببغض أهل البيت ﷺ وعداوتهم .........٣٣

ما وراء النهر، وذكر أن هذا هو مذهب أكثر علماء الشيعة الإمامية، إلا أنه رحمه الله أشار إلى رواية تدل على أن الناصب هو من قدَّم غير على الله عليه، وهو لم يصحِّحها أو يعوِّل عليها، بل احتمل أن التقديم المستلزم للنصب هو ما كان عن اعتقاد وجزم، وأغلب أهل السنة مقلِّدون لعلمائهم، فلا يمكن الحكم عليهم بأنهم نواصب حتى لو صحّت هذه الرواية.

وأما ما قاله الأخ الحطاب من أنه لم يجد رواية واحدة لعلي التَيْلِيُ يكفر فيها أهل حربه، بل كان يصفهم بإخوانه، وكان يدعو لهم، وساق مقولتين لأمير المؤمنين التَيْلِيُ ، ليس فيهما أنه التَيْلِيُ وصفهم بأنهم إخوانه أو دعا لهم بشيء، على أنه يكفي للحكم على مبغضي علي التَّيْلِيُ ومحاربيه أن ننظر في الأحاديث الصحيحة المحدِّرة من بغضه التَّيْلِيُ وحربه وعداوته.

فلا أدري ما هو حكم الأخ الحطاب على من أبغض عليًّا اللَّيْكِ ا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ٣/ ١٣٠، صحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي. صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٣٤. سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣/ ٢٨٧. مجمع الزوائد ٩/ ١٣٢. وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين ٣/ ١٢١، صحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي. مسند أحمد بن حنبل ٢/ ٣٢٣. مجمع الزوائد ٩/ ١٣٠، ووثق الهيثمي رجاله.

وسبَّه؟ وهل يرى أن سبَّ علي الطِّيامُ سبٌّ لله ولرسوله عَلَيْهُوالهُ؟ أو أن هذه الأحاديث لا معنى لها؟!

وأما قول الأخ الحطاب: (وعقيدتنا نحن أهل السنة والجهاعة فيها حصل بين صحابة رسول الله عَلَيْلِيَّ واضحة وصريحة، أختصرها بقول ابن تيمية رحمه الله: إنا نمسك عها شجر بينهم، ونقول: إن الروايات المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيِّر من وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون خطئون).

فجوابه: أنا نتعجب من هذه العقائد التي يتوارثها هؤلاء من أسلافهم، ولم يدل عليها أي دليل صحيح، لا من الكتاب ولا من السنة، بل قام الدليل على خلافها، ونحن نقول: قال الله وقال رسوله، وهو يقول: قال ابن تيمية.

ولو نظرنا في كتاب الله العزيز، وفي الأحاديث النبوية لرأينا أن ذمّ بعض الصحابة قد ورد في آيات متعددة، وفي أحاديث كثيرة مبثوثة في الصِّحاح وغيرها.

من ذلك أنه سبحانه وتعالى قد ذمَّ أكثر الصحابة لما تركوا النبي عَيَالِيَّةُ وهو يخطب، وخرجوا من المسجد، فقال تعالى ﴿وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرٌ الرَّاوِقِينَ﴾ (الجمعة: ١١).

فقد أخرج البخاري ٢/ ٦١٥، ومسلم ٢/ ٥٩٠ عن جابر رضِّاللَّفَّةِ م

قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي عَيْمَالِثِيرُ الجمعة، فانفضَّ الناس إلا اثني عشر رجلاً، فنزلت هذه الآية ﴿وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾.

ومنها: ما أخرجه البخاري ١٨٣٣/٤ عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيِّران أن يهلكا: أبو بكر وعمر واللها المواتها عند النبي عَيَّلْ الله حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، قال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتها في ذلك، فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ﴾ الآية.

ثم إن كثيراً من الحوادث التي وقعت بين الصحابة إما مروية بالأسانيد الصحيحة، وإما متَّفق على وقوعها، لا يختلف فيها اثنان، كحرب الجمل وصفين اللتين قتل فيها كثير من المسلمين، من الصحابة وغيرهم.

وأما زعمه أنهم معذورون فيها، لأنهم مجتهدون مصيبون أو مخطئون، فهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال، لأنه لا اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة والإجماعات الصحيحة، وكيف يجوز الاجتهاد في حرب أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الحق، وشق عصا الطاعة، ومخالفة الجاعة، وسفك دماء المسلمين بغير حق؟!

ثم كيف اجتهد معاوية بن أبي سفيان في ترك بيعة أمير المؤمنين اليَّلِيُكِ الذي بايعه المهاجرون والأنصار وباقي المسلمين؟ وكيف اجتهد في حرب أمير المؤمنين اليَّلِيُكُ وسفك دماء المسلمين بغير حق، مع ورود الأحاديث

الكثيرة التي تحث على موالاة أمير المؤمنين التَّيَاثِين، كقوله عَيَالِلللهُ: (مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه)(١)، وغيره من الأحاديث الآمرة بمحبته التَّيْلِين، والمحذِّرة من عداوته وبغضه، كقوله عَيَّلِلللهُ: مَن سبَّ عليًّا فقد سبَّني، ومن سبَّني فقد سبَّ الله تعالى(٢)، وقوله: من أحبَّ عليًّا فقد أحبَّني، ومن أبغض عليًّا فقد أبغضنى (٣).

ثم ما الذي صحَّح لمعاوية ونظرائه أن يجتهدوا وليس عندهم من آلات الاجتهاد شيء، ومعاوية حديث عهد بالإسلام، وهو من الطلقاء، فكيف صحَّ لهم أن يجتهدوا في الدين، وفي سفك دماء المسلمين؟!

فهل من يدعو إلى النار، يصح منه الاجتهاد، أو يصح لنا أن نبرِّر

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي ٥/ ٦٣٣، وقال: هذا حديث حسن صحيح. المستدرك ٣/ ١١٠٠ عدًه وصحَّحه ووافقه الذهبي. مسند أحمد ١/ ١٨٤، ١١٨، ١١٩، سنن ابن ماجة ١٣٠١. عدًه السيوطي في (قطف الأزهار المتناثرة)، ص٢٧٧ من الأحاديث المتواترة، وكذا الألباني في سلسلته الصحيحة ٤/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٣/٣٢٦. المستدرك ٣/ ١٢١، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. مجمع الزوائد ٩/ ١٣٠، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير أبي عبد الله الجدل، وهو ثقة. الجامع الصغير ٢٠٨/٢ ورمز له بالصحة.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٣/ ١٣٠ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين... ووافقه الذهبي. الجامع الصغير ٢/ ٥٥٤، ورمز له بالصحة، وتابعه في تصحيح الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٠٣٤، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٣/ ٢٨٨.

وإذا صحَّ الاجتهاد من معاوية وغيره من الطلقاء الذين خالفوا صريح القرآن والسنة باجتهاداتهم، فنحن أولى منهم بأن نجتهد في الدين، ونؤجَر إن أصبنا أو أخطأنا، ولا يحق للأخ الحطاب وغيره أن يدين الشيعة بشيء قط، لأنهم مجتهدون في طعنهم في بعض الصحابة، سواءً أكانوا مصيبين أم نخطئين.

وأما قول الأخ الحطاب: إن نقل الأحاديث لدى أهل السنة والجماعة أبهر الكثير من المستشرقين الذين وقفوا حيارى أمام هذا الفن الذي امتازوا به عن غيرهم.

فجوابه: أولاً: أنه ادِّعاء محض، وكان ينبغي على الأخ الحطاب أن يثبت صحة كلامه هذا بالنقل الصحيح عن بعض المستشرقين الذين يعترفون بأنهم مبهورون بأحاديث أهل السنة.

وثانياً: أن حكم المستشرقين لا قيمة له عندنا، وانبهارهم على فرض وقوعه لا وزن له في مقام تحقيق الحقائق وتمييز الحق من الباطل، والصحيح من غيره.

وثالثاً: أنا نتساءل عن سبب انبهار أولئك المستشرقين بحسب زعم الأخ الحطاب؟

هل انبهروا من فن أهل السنة في توثيق الرجال، حيث وثقوا بالجملة، فحكموا بوثاقة كل من رأى النبي عَنْمُوْلُهُ مظهراً الإيهان به، وإن لم يعرف أهلُ السنة شيئاً من سيرته وصدقه واستقامته؟!

أو أنهم انبهروا لتضعيف مَنْ طعن في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة، دون من طعن في علي التَّيْلَا وأبغضه وعاداه وحاربه وقدح فيه؟!

أو أنهم انبهروا من رواية البخاري عن الخوارج كعمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم، وعن النواصب كحريز بن عثمان الذي كان يلعن علي بن أبي طالب المين صبحاً ومساءً، وتركه الرواية عن الحسن والحسين وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم من أئمة أهل البيت المنتشار؟!

أو أنهم انبهروا من البخاري الذي كرَّر الأحاديث في صحيحه، حتى إنه كرَّر بعض الأحاديث أربع عشرة مرة، ولا تكاد تجد في كل مكرَّراته حديثين متفقين متناً وإن اتفقا سنداً؟!

أو أنهم انبهروا من رواية البخاري بعض أحاديث الصحيح عن نفسه؟!

فقد جاء في كتاب العلم، باب ما جاء في العلم وقوله تعالى ﴿وَقُلُ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ ما يلي: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسهاعيل البخاري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قُرئ على المحدث فلا بأس أن تقول: حدثني. (صحيح البخاري ١/ ٤٧).

ولعلَّ المستشرقين قد انبهروا أيضاً لعدم أمانة صاحب النسخة الرائجة لصحيح البخاري، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المستملي،

الذي غيَّر وبدَّل في نسخة البخاري الأصلية على رواية محمد بن يوسف الفربري.

فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، ص ٦: قال الإمام أبو الوليد الباجي في مقدمة كتابه في أسهاء رجال البخاري: أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي، قال: حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المستملي، قال: استنسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.

قال أبو الوليد الباجي: (ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم الكشميهني ورواية أبي زيد المروزي، مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا من أصل واحد، وإنها ذلك بحسب ما قدَّر كل واحد منهم فيها كان في طرة أو رقعة مضافة، أنه من موضع ما، فأضافه إليه).

قلت: فإذا كان هذا هو حال أصح كتب الحديث عند أهل السنة، فها بالك بغيرها من كتب الأحاديث التي هي دونه؟! فحق حنيئذ للمستشرقين وغيرهم أن ينبهروا بها امتازت به أحاديث أهل السنة!!

قال الأخ الحطاب: إن أول كتاب كتب بالرجال لديهم \_ يعني الشيعة \_ عام ٣٨٠هـ، وهو كتاب رجال الكثي، فانظر الفرق الزمني بين الفريقين، وهذا الكتاب وباعتراف علماء شيعة أنه جمع المتناقضات، فلو أخذنا على

سبيل المثال أحد أكبر رواة الشيعة، وهو زرارة بن أعين، فالكشي في كتابه قد وثقه، وأورد روايات لجعفر الصادق تلعنه وتذمه؟؟

والجواب على ذلك: أن أول كتب الرجال عند الشيعة على ما ذكره الشيخ آغا بزرگ الطهراني في كتاب الذريعة ١٠/ ٨١ هو كتاب عبيد الله بن أبي رافع، كاتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التيلام، الذي كتبه في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، حيث دوَّن فيه أسهاء الصحابة الذين شايعوا عليًّا التيلام، وحضروا معه حروبه، وقاتلوا معه، وأما الكتب الرجالية لأهل السنة وغيرهم فكلها كتبت بعد هذا التاريخ.

على أن الشيعة لم تكن لهم حاجة إلى علم الرجال إلا في أواخر القرن الثالث الهجري، وذلك في عصر الغيبة الصغرى التي انتهت سنة ٣٢٩هـ، بسبب وجود أئمة الهدى من أهل البيت المنافئ ، الذين كان الشيعة يسألونهم في أمور دينهم، من دون الحاجة إلى معرفة أسانيد الروايات وتمحيص أحوال الرجال.

وأما الكشي قدِّس سره فقد كان منهجه في كتابه الرجال مبتنياً على ذكر الرواة، وما روي فيهم من روايات المدح والقدح، من دون توثيق ولا تضعيف ولا ترجيح، فها قاله الأخ الحطاب من أن الكشي وثَّق زرارة مع ذكره روايات في ذمِّه والطعن فيه غير صحيح، بل ذكر الكشي روايات المدح التي جلّها صحيح، وروايات الذم التي كلها ضعيف.

قال الأخ الحطاب: بل حتى في وقتنا الحالي لا يوجد كتاب واحد شيعي يجمع الأحاديث الضعيفة في حين أن أهل السنة والجهاعة مليئة مكتباتهم بمثل هذه الكتب، لأن القاعدة التي سار عليها السلف الصالح في جمع الأحاديث: (أن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم) صحيح مسلم ٩.

والجواب عن ذلك: أن كتب الشيعة الحديثية مشتملة على الحديث الصحيح والضعيف، وليس هناك أهمية قصوى لجمع كتاب يشتمل على خصوص الحديث الضعيف، أو الصحيح، فوجود الحديث الصحيح مجموعاً في كتاب أو متفرِّقاً في كتب مخصوصة لا أهمية له إلا من جهة سهولة الوصول إلى الحديث الصحيح فقط.

ثم إن الاتفاق على كتاب واحد يشتمل على الحديث الصحيح فقط ليس بمتيسر عادة، ولا سيها أن أنظار العلماء في التضعيف والتصحيح مختلفة، ولهذا لم يتّفق علماء أهل السنة على تصحيح أحاديث غير صحيحي البخاري ومسلم، واختلفوا في تصحيح وتضعيف أحاديث كثيرة كما هو واضح لكل من نظر في كتب القوم.

هذا مع أن صحيحي البخاري ومسلم لم يتفق كل علماء أهل السنة على القول بصحة جميع أحاديثهما، ويكفي أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وهو أشهر محدِّثي أهل السنة في العصر الحاضر قد حكم بضعف جملة وافرة من الأحاديث المخرجة في الصحيحين، حتى كتب محمود سعيد ممدوح في الرد عليه كتابه (تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم) طبع مكتبة الإمام الشافعي بالرياض، سنة ١٤٨٨هـ.

قال الألباني في شرح العقيدة الطحاوية، ص ٢٢ بعد أن ذكر أن

الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى: وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هو بمنزلة ما في القرآن، لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلاً، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: (أبي الله أن يتم إلا كتابه)، ولا يمكن أن يدَّعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب، وفي حدود القواعد العلمية الحديثة، لا الأهواء الشخصية، أو الثقافة الأجنبية عن الإسلام وقواعد علمائه، فهذا مثلاً حديثهما الذي أخرجاه بإسنادهما عن ابن عباس (أن النبي عَنْهُ تُرْفِج ميمونة وهو محرم)، فإنه من المقطوع به أنه عَلَيْهُ لِنَا وَجِ مِيمُونَةً وَهُو غَيْرٍ مُحْرِمٍ، ثبت ذلك عن ميمُونَة نفسها، ولذلك قال العلامة المحقق محمد بن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ١٠٤) وقد ذكر حديث ابن عباس: وقد عُدَّ هذا من الغلطات التي وقعت في الصحيح، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه...)، انظر الحديث ١٠٣٧ من إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، انتهى.

وأنا أتعجب ممن يقلد تقليداً أعمى ويقول بصحة أحاديث الصحيحين مع القطع والجزم ببطلان أحاديث مروية فيهما.

منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢١٤٩/٤ بسنده عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله عَيْمُالِيَّرُ بيدي فقال: خلق الله عزَّ وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق

المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثّ فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم الطبيع بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الحلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل.

قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/ ٦٩: وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلَّم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفَّاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنها سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنها اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً، وقد حرَّر ذلك البيهقي.

قلت: لا يخفى أن هذا الحديث خلاف صريح القرآن الكريم، فإن الله جلَّ وعلا قال ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام أَلُم اللهُ عَلَى المَّنْقِى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ والأعراف: ٤٥).

فإن هذه الآية قد دلَّت بوضوح على أن الله سبحانه خلق السهاوات والأرض في ستة أيام، بينها دلَّ هذا الحديث على أن الله تعالى خلق المذكورات في سبعة أيام، لا في ستة.

ثم إن الأخ الحطاب أورد بعض العبارات التي رأى أنها تدل على صحة كتاب الكافي عند الشيعة، منها أن الكليني قدِّس سره قد ذكر في مقدمة كتابه أنه جمع الآثار الصحيحة عن الصادقين الشيُّق، وهذه الكلمة لا تدل على أن كتاب الكافي صحيح عند كل الشيعة، بل هو صحيح عند

الكليني نفسه، كما أن صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، والمستدرك للحاكم وغيرها، كتبٌ صحيحة عند كُتَّابِها فقط، وليست صحيحة عند عامة أهل السنة.

ومن العبارات الأخرى التي أوردها الأخ الحطاب للاستدلال على صحة كل أحاديث الكافي: كلمة الفيض الكاشاني أن الكافي أشرف الكتب وأعظمها وأوثقها وأتمها وأجمعها. وهي كلمة لا تدل على صحة كل أحاديث الكافي كلها كما هو واضح لكل من تأملها، وكذا قول آغا بزرگ الطهراني أن الكافي: (أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمد عليها، لم يُكتب مثله في المنقول من آل الرسول)، فإن هذه العبارة أيضاً لا تدل على أن كل أحاديث الكافي صحيحة، فإن مدح كتاب الكافي وتقديمه على غيره لا يستلزم القول بصحة كل أحاديثه.

وأما قول السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي قدِّس سره: (وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة، ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها).

فهو لا يدل على صحة كل أحاديث الكتب الأربعة عند السيد شرف الدين قدِّس سره؛ لأنه قد أراد بتواترها أنها متلقاة من أربابها منذ زمن تأليفها إلى يومنا هذا طبقة عن طبقة، بحيث يقطع أنها لمؤلفيها وأنها مضبوطة، لم يعترها نقص أو تحريف أو تبديل، ولا يريد أن كل أحاديثها

متواترة، للقطع بعدم تواتر أكثر أحاديثها، بل ضعف الكثير منها متناً أو سنداً، والجزم بعدم صدور بعض أحاديثها عن الأئمة الأطهار التَّاثَيُّةُ.

قال السيد الخوئي قدِّس سره في كتابه (معجم رجال الحديث) ١/ ٩٢: لم تثبت صحة جميع روايات الكافي، بل لا شك في أن بعضها ضعيفة، بل إن بعضها يُطمأن بعدم صدورها من المعصوم المَيْلِيْم.

وقال: (إنه يوجد في الكافي روايات شاذة، لو لم ندَّعِ القطع بعدم صدورها من المعصوم الطَّيْلِيُّ فلا شك في الاطمئنان به).

ومراد السيد شرف الدين قدِّس سره بالقطع بصحة مضامينها أنها اشتملت على مضامين مقطوع بصحتها، وإن كانت جملة وافرة من أحاديثها غير صحيحة.

وأما قول الأخ الحطاب: (ولقد تعمدت أن أنقل عن علماء لا يختلف الشيعة في مكانتهم وقدرهم، ولعل النقل الأخير لكلام عبد الحسين شرف الدين وهو من الأصوليين دليل واضح على ما ذكرته من أن التناقض أمر معتاد فيما يذكره علماء الشيعة حول كتبهم ورواياتهم).

فجوابه: أن ما نقله عن السيد شرف الدين قدِّس سره لا يختلف عها قاله أساطين الطائفة، إلا أن عبارته ربها يتوهم منها القول بصحة أو تواتر كل أحاديث الكتب الحديثية الأربعة، ولو سلَّمنا بدلالتها على صحة أحاديث الكتب الأربعة فهذا لا يعني تناقضاً، وإنها هو اختلاف رأي في مسألة من المسائل التي تختلف فيها الآراء عادة، وهو خلاف لا محذور فيه، ولا سيها أنه ليس اختلافاً في مسألة من مسائل العقيدة التي يبتني على

٤٦ .......الردود المحكمة

المذهب، أو تستلزم انحرافاً أو ضلالاً.

وأما قول الأخ الحطاب: ألسنا بحاجة يا شيخ ليقوم من هم أمثالك بتنقيح الكتب لديكم وإخراج مؤلفات تصنف الأحاديث الضعيفة من الأحاديث الصحيحة؟

فجوابه: أن علماءنا الأعلام قد نقَّحوا الأحاديث في كتبهم الفقهية والكلامية، فاحتجوا بالصحيح منها دون الضعيف كما هو واضح لكل من تأمل الكتب الاستدلالية الفقهية وغيرها، وهذا كافٍ في تمييز الصحيح من الضعيف، وليس شرطاً في التمييز أن تصنف كتب خاصة بالصحيح أو الضعيف كما صنع بعض أهل السنة، فإن هذه مسألة فنية أكثر منها مسألة جوهرية تدان بها طائفة أو يضلًل بها أتباع مذهب.

ثم إن أهل السنة وإن ذهب مشهورهم إلى صحة أحاديث صحيحي البخاري ومسلم إلا أنهم لم يتفقوا على كتابين آخرين مع كثرة كتبهم الحديثية الأخرى، فهل عجز أهل السنة عن الاتفاق على تصحيح كتب أخرى غير الصحيحين منذ ذلك الوقت إلى عصرنا هذا؟

ثم إن كل من سبر أحاديث الصحيحين قطع بفساد قولهم بصحة أحاديثها، وكل من قال بصحة كل أحاديثها قاله تقليداً أو تقية أو جهلاً منه بواقع الحال، ولعل الكثير منهم يرون ضعف بعض أحاديث الصحيحين، ولكنهم يتَقون، لأن كل من ضعّف بعض أحاديث الصحيحين كالألباني وغيره و رُجِّهت له السهام من كل مكان، وحورب أشد المحاربة.

وأما قول الأخ الحطاب: (إن تشبيه الشيخ محاسبتنا لهم على ما ورد في الكافي كما لو حاسبونا على ما جاء في مسند أحمد أمر مردود عليه، لأن الكليني أورد تزكيته لكتابه في مقدمته كما ذكرنا، أما الإمام أحمد فقد روى ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا السقيم... الخ.

فيرده أن تزكية الكليني لكتابه الكافي لا يجعله صحيحاً عند غيره من علماء الشيعة، فحال هذه التزكية حال تزكية الحاكم النيسابوري لكتابه المستدرك، وتزكية ابن خزيمة وابن حبان لصحيحيها، فهل يرى الأخ الحطاب صحة الاحتجاج على أهل السنة بكل ما فيها من أحاديث من دون حاجة للنظر في أسانيدها؟!

وأما قول الأخ الحطاب: إن التشيع نشأ في عام ٣٥هـ عندما حصلت الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم، فمن كان في صف علي عرف بشيعة علي، ومن كان في صف معاوية عرف بشيعة معاوية، وهو أشبه ما يكون بحزب سياسي، ولم يعرف التشيع بل لا وجود له ولا لعقائده قبل ذلك التاريخ.

فجوابه: أن التشيع هو الإسلام الصحيح الصافي الحالي من شوائب البدع والتحريف والضلال، وقد ذكر النبي عَنَيْمَالَهُ شيعة على المَيْنَامُ في أحاديث متعددة رواها أهل السنة وغيرهم.

منها: ما أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٨/ ٥٨٩ عن تاريخ ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي عَيْنَالِثَار، فأقبل علي، فقال النبي عَيْنَالِثَار: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامات

ونزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ (البينة: ٧)، فكان أصحاب النبي عَيَلِشِر إذا أقبل على قالوا: جاء خير البرية.

وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً: علي خير البرية.

وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ قال رسول الله عَيَمَا الله عَيَمَا لِللهِ عَلَيْ لعلي: هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين.

وأخرج ابن مردويه عن على قال: قال لي رسول الله عَيْمَاتِكُمْ: أَلَم تسمع قول الله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾، أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جاءت الأمم للحساب تُدْعُون غرَّا محجلين.

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن شيعة على كانوا موجودين في زمان النبي عَبَيْهُ وأنهم خير البرية؛ لأنهم يمثلون الإسلام الخالص من شوائب الانحراف والضلال، وهم المتمسكون بالكتاب والعترة كما أمر النبي عَبَيْهُ في حديث الثقلين المعروف، وهو قوله عَبَيْهُ كما أخرجه الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله: يا أيها الناس، إني قد تركتُ فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي (١).

وأخرِج أيضاً عن زيد بن أرقم وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٥/ ٦٢٢، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/ ٣٥٦، قال الألبان: الحديث صحيح.

الناصبي هو الذي تجاهر ببغض أهل البيت ألمنه وعداوتهم ........... ٩٤

عَيْمُولِيْدَ : إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسَّكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرَّقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلِّفوني فيهما(١).

فالشيعة هم أولئك الذي اتبعوا النبي عَنَالِهَ ومُسَكوا بأهل بيته كما أمرهم، فنجوا من الضلال الذي هو نتيجة حتمية لاتباع غيرهم الناهي الله الذي المرهم، فنجوا من الضلال الذي هو نتيجة حتمية لاتباع غيرهم الناهي المراهم،

وقد كان جملة من الصحابة يتشيعون لعلى اليِّكِيم، منهم:

- ١- عمار بن ياسر .
- ٢- أبو ذر الغفاري.
- ٣- سلهان الفارسي.
- ٤- المقداد بن الأسود الكندي.

٥- أبو الطفيل عامر بن واثلة: قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ١١٨/١: يفضل عليًا، ويثني على الشيخين، ويترحم على عثمان، والعجب أن ابن قتيبة عدَّه من غالية الشيعة وممن يؤمن بالرجعة.

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ٢/ ٧٩٩: وكان ثقة مأموناً يعترف بفضل الشيخين، إلا أنه كان يقدِّم عليًّا.

٦- عدي بن حاتم الطائي: قال ابن عبد البر في الاستيعاب
 ٣- عدي مع علي رطائية الجمل، وفُقئت عينه يومئذ، ثم شهد أيضاً

 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٥/٦٦٣. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. صحيح الجامع الصغير
 ١/ ٤٨٢، صحّحه الألباني أيضاً.

٥٠.....الر دود المحكمة

مع علي رطانتينه صفين والنهروان.

٧- عمرو بن الحمق الخزاعي: قال ابن عبد البر في الاستيعاب ٣/ ١١٣: هاجر إلى النبي عَيَّمُائِثُر بعد الحديبية... صحب النبي عَيَّمُؤْثِر بعد الحديبية... صحب النبي عَيَّمُؤُثِر وحفظ عنه أحاديث... وكان ممن سار إلى عثمان، وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيها ذكروا، ثم صار من شيعة علي رطافين، وشهد معه مشاهده كلها: الجمل، والنهروان، وصفين.

٨- حجر بن عدي الكندي: قال ابن حجر في الإصابة ٢/ ٣٢: ذكر ابن سعد ومصعب الزبيري فيها رواه الحاكم عنه أنه وفد على النبي عَيْمَالِيَّلْم هو وأخوه هانئ بن عدي، وأن حجر بن عدي شهد القادسية، وأنه شهد بعد ذلك الجمل وصفين وصحب عليًّا، فكان من شيعته، وقُتل بمرج عذراء بأمر معاوية، وكان حجر هو الذي افتتحها، فقُدِّر أن قُتل فيها.

والحاصل أن شيعة على التَّلِيمُ كانوا متواجدين في زمان رسول الله عليه ، ولهذا مدحهم وأثنى عليهم.

وأما قول الأخ الحطاب: فعلي رطانينه وبني هاشم بايعوا الصديق رطانينه، ورأوا أحقيته بالخلافة، ولم يكن هناك اعتزال.

فيردّه أنه مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي نصَّت على أن عليًا الطِّلِهِ امتنع عن بيعة أبي بكر ستة أشهر، فقد أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ١٢٨٦، ومسلم ٣/ ١٣٨٠ ـ واللفظ له ـ، وغيرهما عن عائشة في حديث طويل قالت: إن فاطمة المُنيِّة بنت رسول الله عَيْنَاتُهُ أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله عَيْنَاتُهُ ، مما أفاء الله عليه بالمدينة

وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله عَبَدْتِيْرَ قال: (لا نورث ما تركنا صدقة، إنها يأكل آل محمد عَبَدْتِيْرَ في هذا المال)، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله عَبَدْتِيْر عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله عَبَدْتِيْر، ولأعملنَّ فيها بها عمل به رسول الله عَبَدْتِيْر. فأبي أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرَتْه فلم تكلِّمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله عَبَدْتِيْر ستة أشهر، فلها توفيت دفنها زوجها على بن أبي طالب ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلَّى عليها عليٌّ، وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، فلها توفيتُ استنكر عليٌّ وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك عليٌّ وجوه الناس، الحديث. (أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك) كراهية محضر عمر بن الخطاب... الحديث.

فهذا الحديث الصحيح دلَّ على أن على بن أبي طالب الطَّيْلَ لم يبايع أبا بكر ستة أشهر، ودفن فاطمة الشي ولم يخبر أبا بكر بدفنها، للجفاء الذي كان بينها، ولو رأى على الطَّيْلُ أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة لما امتنع عن بيعته كل تلك المدة.

ولا أظن منصفاً يقول: (إنه تجددت لعلي التَّيِلَيُّ قناعة بأحقية أبي بكر بالخلافة بعد ستة أشهر، فبايعه بعد ذلك)؛ لأن ذلك لا دليل عليه من جهة، ومن جهة أخرى أنه خلاف السبب الذي قالته عائشة من أن الداعي إلى البيعة هو أن عليًّا استنكر وجوه الناس بعد وفاة فاطمة سلام الله عليها.

وأما قول الأخ الحطاب: وما حصل في سقيفة بني ساعدة حضره

كبار المهاجرين والأنصار، والبيعة تعقد بالإجماع لا بالكل... وفي اليوم الثاني تمت البيعة العامة لأبي بكر في مسجد رسول الله عَيْمَالِشْر.

فيردّه أنه لم يحضر من المهاجرين في سقيفة بني ساعدة إلا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فقط، وأما الباقون فلم يحضروا أصلاً.

وهذا ما دلَّت عليه الأحاديث الصحيحة، فقد أخرج البخاري في صحيحه ٣ / ١٣٤١ عن عائشة رطين أوج النبي عَلَمْ الله في حديث طويل قالت: قال [عمر]: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردتُ بذلك إلا أني قد هيأتُ كلاماً قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر، فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء... الحديث.

ولهذا كانت بيعة أبي بكر فلتة بنظر عمر بن الخطاب، أي تمَّتْ بدون مشورة من المسلمين.

فقد أخرج البخاري في صحيحه ٢٥٠٥/٦ عن ابن عباس في حديث طويل أسموه بحديث السقيفة، قال فيه عمر: إنها كانت بيعة أبي بكر فَلْتَة وعَّت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرَّها... مَن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايَع هو ولا الذي بايعَه تغرَّة أن يُقتَلا.

قال ابن منظور في لسان العرب ٢/ ٦٧: يقال: كان ذلك الأمر فلتة،

الناصبي هو الذي تجاهر ببغض أهل البيت المنظئ وعداوتهم ............................

أي فجأة إذا لم يكن عن تدبّر ولا تروّ، والفلتة: الأمر يقع من غير إحكام.

وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٣/ ٤٦٧: أراد بالفلتة الفجأة... والفلتة كل شيء فُعل من غير روية.

وقال المحب الطبري في الرياض النضرة ١/ ٢٣٧: الفلتة: ما وقع عاجلاً من غير تروِّ ولا تدبير في الأمر ولا احتيال فيه، وكذلك كانت بيعة أبي بكر والشيئة، كأنهم استعجلوا خوف الفتنة، وإنها قال عمر ذلك لأن مثلها من الوقائع العظيمة التي ينبغي للعقلاء التروِّي في عقدها لعظم المتعلق بها، فلا تبرم فلتة من غير اجتماع أهل العقد والحل من كل قاص ودان، لتطيب الأنفس، ولا تحمل من لم يُدْعَ إليها نفسُه على المخالفة والمنازعة وإرادة الفتنة، ولا سيها أشراف الناس وسادات العرب، فلها وقعت بيعة أبي بكر على خلاف ذلك قال عمر ما قال. ثم إن الله وقى شرَّها، فإن المعهود في وقوع مثلها في الوجود كثرة الفتن، ووقوع العداوة والإحن، فلذلك قال عمر: وقى الله شرَّها.

أقول: إذا كانت بيعة أبي بكر فلتة، قد وقعت بلا تدبير ولا تروّ، ومن غير مشورة أهل الحل والعقد، فهذا يدل على أنها لم تكن بنص النبي عَبُوالله لله نص صريح كما ادّعاه بعض علماء أهل السنة، ولا نص خفي وإشارة مُفهِمة كما ادّعاه بعض آخر؛ لأن بيعته لو كانت مأموراً بها تصريحاً أو تلميحاً من النبي عَبُولله كانت بتدبير، ولما كان للتروي ومشاورة الناس فيها مجال بعد أمر النبي عَبُولله بها.

ثم إن وصف هذه البيعة بالفلتة مشعر أيضاً بأن أبا بكر لم يكن

أفضل صحابة النبي عَيْبَالله ، وأنَّ كل ما رووه بعد ذلك في أفضليته على سائر الصحابة إنها اختُلق لتصحيح خلافته وخلافة مَن جاء بعده، ولصرف النظر عن أحقيَّة غيره، وإلا لو كانت أفضليته معلومة عند الناس بالأحاديث الكثيرة التي رووها في ذلك، لما كان صحيحاً أن تُوصف بيعة أفضل الناس بعد رسول الله عَيْبَالله بأنها وقعت بلا تروّ وتدبير؛ لأن التروي والتدبير إنها يُطلَبان للوصول إلى بيعة الأفضل لا لأمر آخر، فإذا تحققت بيعة الأفضل فلا موضوعية للتروي أصلاً.

وقول عمر: (إلا أن الله وقى شرّها) يدل على أن تلك البيعة كان فيها شرّ، وأنه من غير البعيد أن تقع بسببها فتنة، إلا أن الله سبحانه وقى المسلمين شرَّها.

والشرّ الذي وقى الله هذه الأمة منه هو الاختلاف والنزاع، وإن كان قد وقع النزاع والشجار في سقيفة بني ساعدة، وخالف أمير المؤمنين الله في المواصحابه، فامتنعوا عن البيعة، لكن هذا الخلاف لم يُشهر فيه سيف، ولم يُسفك فيه دم.

إلا أن فتنة الحلاف في الحلافة بقيت إلى هذا اليوم، وما افتراق المسلمين إلى شيعة وسُنّة إلا بسبب ذلك.

قال الأخ الحطاب: سأكتفي بذكر بعض أقوال علي صافحته التي تؤكد ما ذكرته، فهاهو علي يصف لنا بيعته للصديق يقول: (فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته، ونهضت في تلك الأحداث، حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا، ولو كره الكافرون، فتولى أبو بكر،

الناصبي هو الذي تجاهر ببغض أهل البيت ﷺ وعداوتهم ................. ٥٥

فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً، وأطعته فيها أطاع الله فيه جاهداً) الغارات: الثقفي: ٢٠٣.

وجوابه: أني أتعجب من الأخ الحطاب كيف يحتج على الشيعة بكل حديث وجده في كتبهم، من غير نظر في صحة سنده واعتباره، ومن المعلوم أن الشيعة لا يرون صحة كل حديث في كتبهم المعتبرة، فضلاً عن كتاب الغارات الذي ورد فيه هذا الحديث منقولاً عن كتاب صفين لنصر بن مزاحم.

على أن هذا الحديث ضعيف السند، فإن في سنده عبد الرحمن بن جندب، وهو راوٍ لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

وجوابه: أن أمير المؤمنين التَّيْلِ كان يحتج على معاوية بها هو مسلَّم عنده، فإن معاوية كان يرى شرعية خلافة أبي بكر وعمر وعثهان، التي تمت ببيعة الصحابة لهم، من دون أن يُنتظر من غاب ليحضر، أو من حضر ليختار بعد بيعة الغالبية لهم، فاحتج أمير المؤمنين التَّيْلِ على معاوية بأنه يلزمه التسليم بشرعية بيعته وصحة خلافته؛ لأنه قد بايعه الذين بايعوا

الخلفاء السابقين على ما بايعوهم عليه، فكلامه التَّيْكُ من باب الإلزام لمعاوية. فقوله: (وإنها الشورى للمهاجرين والأنصار) معناه: الشورى التي تعتقدونها وتحتجون بها.

وأما قوله: (فإن اجتمعوا على رجل وسمَّوه إماماً كان ذلك لله رضي) فمعناه: أن فيه لله رضا بحسب زعمكم، أو يراد به أن الصحابة إذا اجتمعوا على أمر من غير خلاف بينهم، وكان من ضمن المجتمعين أمير المؤمنين المُثلِثُهُ فلا ريب في أن اجتهاعهم مرضى عند الله سبحانه، لدخول أمير المؤمنين الطَّيْلِا فيهم، وكما أوضحنا فإن أمير المؤمنين الطِّيلا لم يبايع أبا بكر ستة أشهر كما ورد في حديث البخاري الذي نقلناه آنفاً، ولم أعثر على نص يدل على أن أمير المؤمنين الميلام قد بايع عمر، مضافاً إلى أن عبد الرحمن بن عوف قد حدّر عليًّا اللَّهُ من الاعتراض على بيعة عثمان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا على إني قد نظرتُ في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلنَّ على نفسك سبيلاً، فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. (صحيح البخاري ٦/ ٢٦٣٤).

 الناصبي هو الذي تجاهر ببغض أهل البيت الشكار وعداوتهم ......٧٥

وجوابه: أن رأي الواحد يخدش في الإجماع، وبمخالفة الواحد لا ينعقد إجماع كها هو مقرَّر في علم الأصول.

ثم أي إجماع قد انعقد على بيعة أبي بكر والحال أن أكثر المهاجرين لم يكونوا في سقيفة بني ساعدة كها دلَّ على ذلك حديث البخاري الذي نقلناه آنفاً؟! مع أنهم صحَّحوا خلافة أبي بكر من أول يوم وقبل البيعة التي أسموها عامة.

ولعدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر لم يحتج أعلام أهل السنة به، بل أنكروا حصوله.

قال الإيجي في كتابه المواقف، ص ٤٠٠ وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع مَن في المدينة فضلاً عن اجتماع الأمة. هذا ولم ينكر عليه أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا.

وقال الجويني المعروف بإمام الحرمين: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تُجمِع الأمّة على عقْدها، والدليل عليه أن الإمامة لما عُقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين، ولم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى مَن نأى من الصحابة في الأقطار، ولم يُنكِر مُنكِر. فإذا لم يُشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يَثبُت عدد معدود ولا حَدّ محدود، فالوجه

الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد. (الإرشاد، ص ٤٢٤ عن كتاب الإلهيات ٢/ ٥٢٣).

قال الأخ الحطاب: وقد واجه على الناس حين تزاهموا على بيعته بعد مقتل عثمان بقوله: (دعوني والتمسوا غيري... وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير). (الشريف الرضي، نهج البلاغة شرح محمد عبده ١/١٨١)، والسؤال هنا: ما الدافع من أن يقول علي مثل هذا الكلام إن كان يرى كها تقول الشيعة أنه الخليفة المفروض من الله؟ كيف يرد الناس عمن فرض عليهم طاعته والانقياد له؟ كيف يرى الخيرية في أن يكون وزيراً بدلاً من أمير، وهو المنصب من الله كها تقول الشيعة؟

والجواب: قال المولى المجلسي في كتابه بحار الأنوار ٣٢/ ٣٦:

المخاطبون بهذا الخطاب [هم] الطالبون للبيعة بعد قتل عثمان، ولما كان الناس نسوا سيرة النبي، واعتادوا بها عمل فيهم خلفاء الجور من تفضيل الرؤساء والأشراف لانتظام أمورهم، وأكثرهم إنها نقموا على عثمان استبداده بالأموال، كانوا يطمعون منه التيهيم أن يفضلهم أيضاً في العطاء والتشريف، ولذا نكث طلحة والزبير في اليوم الثاني من بيعته، ونقموا عليه التسوية في العطاء، وقالوا: آسيت بيننا وبين الأعاجم. وكذلك عبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان وأضرابهم، ولم يقبلوا ما قسم لهم، فهؤلاء القوم لما طلبوا البيعة بعد قتل عثمان قال التيهيم؛ (دعوني والتمسوا غيري...)، إتماماً للحجة عليهم، وأعلمهم باستقبال أمور لها وجوه وألوان

الناصبي هو الذي تجاهر ببغض أهل البيت ﷺ وعداوتهم ............. ٩٥

لا يصبرون عليها، وأنه بعد البيعة لا يجيبهم إلى ما طمعوا فيه، ولا يصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، بل يقيمهم على المحجة البيضاء، ويسير فيهم بسيرة رسول الله عَلَيْهُولَهُ.

قلت: ومنه يتضح أن كلامه الطبيلام إنها كان من أجل إقامة الحجة على هؤلاء المنثالين على بيعته، الذين كانوا يطمعون في أن ينالوا منه المناصب والولايات والأعطيات التي أملوا أن يخصَّهم بها دون غيرهم من المسلمين، وكذلك من أجل أن يأخذ عليهم العهد والميثاق بعدم نكث بيعته ومخالفته في حكمه.

وأما قوله النيلين : (وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير) فمعناه أنه النيلين ان صار وزيراً فإن القوم لن يحاربوه، ولن ينازعوه في شيء، وأما إذا صار عليهم خليفة فإنه سيقيمهم على المحجة البيضاء، وسيحكم فيهم بالعدالة والمساواة، وهذا لن يرضي الكثير من الوجهاء والكبراء الذين كانوا ينتفعون من الخلفاء السابقين، وبالفعل كانت خلافته وبالاً على كثير من الناس الذين لم تتسع صدورهم لعدله وصلابته في الحق، ومنهم طلحة والزبير اللذان كانا من أول المبايعين له، ثم نكثا بيعته، وأعلنا عليه الحرب، ولهذا قال: (أنا لكم وزير خير لكم مني أمير)، لا أنه إن كان وزيراً خير من أن يكون خليفة.

وقال الأخ الحطاب: فإذا كان على كها تقول الشيعة منصَّب من الله ومفروض طاعته، وولايته عرضت على السهاوات والأرض، ثم يبايع أبا بكر وعمر وعثهان أكثر من عشرين سنة، ولم يطالب بالإمامة لنفسه بحجة

المحافظة على مصلحة الدين، فهذا معناه أن علي قد عصى الله، ولم ينفذ ما أمره الله به مهما كانت الظروف.

والجواب: أن التكاليف الإلهية مرهونة بالقدرة، ولا يكلف الله بشراً بأمر خارج عن قدرته الطبيعية، والله سبحانه وتعالى كلف الأنبياء بنشر الدعوة الإلهية بحسب قدرتهم البشرية، ولهذا قُتل منهم من قُتل، وأوذي منهم من أوذي، وفرَّ منهم من فرَّ، ولا يعد ذلك تقصيراً منهم في نشر دعوتهم، وكان رسول الله عَيْمَالَيْ يرى المسلمين تحت التعذيب والقتل، فيأمرهم بالصبر تارة، وبالهجرة تارة أخرى، ولما تكالب عليه المشركون وأرادوا قتله هاجر إلى المدينة المنورة في جنح الظلام.

وأمير المؤمنين المنيلا كان هو الخليفة الشرعي بعد رسول الله عَيَّمَالله وقد رفض خلافة أبي بكر، وامتنع عن بيعته كما مرَّ، ولولا أنه كان يرى أنه هو الخليفة الحق بعد رسول الله المنيلا لما كان لامتناعه عن بيعة أبي بكر تلك الأشهر أي مسوغ، وأما مقارعة القوم بالسيف فهذا أمر آخر متعلق بالمصالح والمفاسد، ولا ريب في أن أمير المؤمنين المنيلا رأى أن الصبر خير للإسلام والمسلمين من محاربة غاصبي الخلافة بالسيف، ولهذا قال في خطبته الشقشقية: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل، ولا يرقى إليَّ الطير، فسدلتُ دونها ثوباً، وطويتُ عنها كشحاً، وطفقتُ أرتئي بين أن أصول بيد جذًاء، أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيتُ أن الصبر على هاتا أحجى،

وليس من العقل والحكمة أن يحارب أمير المؤمنين التَيلام من غصبوا الخلافة، وليس عنده أعوان ينصرونه، والإسلام لا يزال جريحاً بمصيبة المصائب، وهي فقد رسول الله عَنْهُولله، وقد ظهرت شقاشق النفاق، والمشركون يتربصون بالإسلام والمسلمين الدوائر.

وهذه الحالة التي كان فيها أمير المؤمنين التياهي مشابهة لحالة رسول الله عَبْدُولَهُ في بدء دعوته لما ترك منابذة قريش مع كثرة ما لقي عَبْدُولَهُ ومن آمن معه من صنوف الأذى والاضطهاد، فصبر وأمر المسلمين بالصبر، إلى أن اضطر إلى الهجرة إلى المدينة، وأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة أو إلى الحبشة.

ثم إن الأخ الحطاب حاول أن يثبت أن الوزير ابن العلقمي ومحمد بن نصير الطوسي [كذا] كانا السببين الرئيسين في سقوط الدولة العباسية، وأنا أتعجب من الأخ الحطاب وأربأ به أن يذكر هذه القضية وأمثالها لإدانة الشيعة بها، مع أنها لو صحَّت فلا يُدان بها إلا فاعلها، وكم من حاكم جائر من أهل السنة قتل مئات الألوف من الشيعة الأبرياء، فهل يُرضي الأخ الحطاب أن يحمِّل الشيعة أهلَ السنة آثام يزيد بن معاوية، والحجاج الثقفي، وكل الخلفاء الجائرين الذين تعاقبوا على حكم المسلمين إلى عصرنا الحاضر؟

والعجيب أن الأخ الحطاب قد حاول إثبات القضية بالنقل من كتاب روضات الجنات الذي هو كتاب متخصّص في تراجم الرجال، لا فِ التاريخ، مع أن كل قضية تاريخية لا تثبت بأمثال هذه النقولات التي لا تثبت حقاً، ولا تدحض باطلاً؛ لأن إثبات القضايا التاريخية ليس كإثبات الحقوق المتنازع فيها التي تثبت باعتراف الخصوم، فكان ينبغي على الأخ الحطاب أن يثبت تورط ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي بها تثبت به القضايا التاريخية، لا بكلمة متصيدة من بعض كتب الشيعة، التي لا يسلم بها الشيعة أنفسهم، بل ينبغي ذكر مصادر هذه القصة وإثباتها بأسانيد صحيحة، حتى يصح اتهام الوزير ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي بإقناع هولاكو بدخول بغداد، وأما ترديد ما يقوله أعداء الشيعة، واعتباره حقائق من دون تحقيق وإثبات فهو غير مقبول في مقام البحث العلمي.

والمعروف أن الخلافة العباسية في نهاياتها قد استولى عليها الأتراك والماليك والنساء وغيرهم، وصار الخليفة العباسي مجرد اسم، لا يحل ولا يعقد.

هذا مع انشغال الخلفاء بالمجون والشراب والبذخ وغيرها من المظاهر المعلومة التي كانت هي السبب الحقيقي وراء سقوط الدولة العباسية، لا مجرد مكاتبة كتبها ابن العلقمي الذي وصفوه بالرافضي، وحمَّلوا آثامه كل الشيعة في كل الأزمنة الماضية واللاحقة.

على أن الذهبي قد ذكر أن مؤيد الدين ابن العلقمي أراد أن ينتقم بسيف التتار من السنة والشيعة واليهود والنصارى، فقال في كتابه سير أعلام النبلاء ٣٦٢/٢٣: وكان أبو بكر ابن المستعصم والدويدار الصغير قد شدًا على أيدي السُّنة، حتى نُهب الكرخ، وتمَّ على الشيعة بلاء عظيم،

الناصبي هو الذي تجاهر ببغض أهل البيت الشيخ وعداوتهم .............................

فحنق لذلك مؤيَّد الدين بالثأر بسيف التتار من السُّنَّة، بل ومن الشيعة واليهود والنصاري.

هذا مع أن دور ابن العلقمي الذي ذكره ابن العبري المتوفى سنة ٦٨٥هـ، وهو ممن عاصر أحداث سقوط بغداد، مختلف جداً عما ذكره بعض مؤرّخي أهل السنة، فقال في كتابه (تاريخ مختصر الدول): لما فتح هولاكو تلك القلاع ـ أي قلاع الإسهاعيلية ـ أرسل رسولاً إلى الخليفة، وعاتبه على إهماله تسيير النجدة، فشاوروا الوزير \_ ابن العلقمي \_ فيها يجب أن يفعلوه، فقال: لا وجه غير إرضاء هذا الملك الجبّار ببذل الأموال والهدايا والتحف له ولخواصه، وعندما أخذوا في تجهيز ما يسيرونه قال الدويدار الصغير وأصحابه: (إن الوزير إنها يدبِّر شأن نفسه مع التتار، وهو يروم تسليمنا إليهم، فلا تمكُّنه من ذلك)، فبطل الخليفة بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكثيرة، واقتصر على شيء نزر لا قدر له، فغضب هولاكو وقال: (لا بد من مجيئه هو بنفسه أو يسيِّر أحد ثلاثة نفر: إما الوزير، وإما الدويدار، وإما سليمان شاه)، فقدم الخليفة إليهم بالمضى فلم يركنوا... فسير غيرهم فلم يجديا عنه. تاريخ مختصر الدول، ص ٢٦٩.

والذي يظهر أن اتّهام الوزير ابن العلقمي كان بسبب التحاسد واختلاف المذاهب بينه وبين ابن الخليفة والدويدار، لا بسبب أن ابن العلقمي كاتّبَ هولاكو وحرَّضه على غزو بغداد.

قال الدكتور سعد بن محمد حذيفة الغامدي الأستاذ المساعد بقسم التاريخ في جامعة الرياض في كتابه (سقوط الدولة العباسية): إن تلا

الاتهامات قد اصطنعها خصوم الوزير، وعلى رأسهم الدواة دار الصغير، وأسهم الدواة دار الصغير، وألصقوها به... فروج لها، ونادى بها المسلمون الآخرون من أهل السنة لغرض التشنيع و ودُوِّنت فيها بعد في مصادرهم، وبمرور السنين أصبحت وكأنها حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل. (سقوط الدولة العباسية، ص ٣٤٣).

كما أن من المستبعد جداً أن يحاول ابن العلقمي الثأر من أهل السنة بمكاتبة هو لاكو لدخول بغداد من غير معاهدة بينها على الكف عن الشيعة، لأنا لم نرَ أحداً من مؤرخي أهل السنة \_ حتى غير المنصفين منهم \_ قد ذكر أن هو لاكو عاهد ابن العلقمي على ذلك، أو أن الذين قتلهم التتار كانوا من أهل السنة فقط.

قال الدكتور سعد الغامدي: لم يفرِّق المغول بين المسلمين أتباع المذهب السني وإخوانهم أتباع المذهب الشيعي أثناء اقتحام وأخذ بغداد، فقد تعرَّضت الأحياء السكنية في بغداد الآهلة بالسكان الشيعة للهجوم العاصف المدمِّر، كما وقعت بقية أحياء أهل السنة تحت ثقل وطأتهم، فذاق هؤلاء ما ذاق أولئك، حيث ارتكب المغول \_ دون حياء \_ من الشناعات وأعال القتل والنهب والسلب ضد أتباع المذهب الشيعي والسني على حد سواء دون تمييز. (سقوط الدولة العباسية، ص ٣٤٥).

ثم أين كانت جيوش الخلافة العباسية؟ وأين كان قوَّاد الجيش ورجالات الدولة؟ وكيف استطاع ابن العلقمي الرافضي أن يعبث بعقول كل هؤلاء، فيمكِّن هولاكو من دخول بغداد واحتلالها بدون أية مقاومة كل هذا يؤكّد أن ابن العلقمي كان بريئاً مما ألصقوه به من تُهم وافتراءات، وأن سبب سقوط خلافتهم هو انغماس الخلفاء في المجون والشهوات، وصيرورة أمور الخلافة بيد المهاليك والأتراك والنساء والخدم.

قال الدكتور سعد الغامدي: والذي نراه صحيحاً \_ كها يبدو لنا \_ هو أن المؤرخين الذين اتهموا الوزير ابن العلقمي وعلى رأسهم الجوزجاني كانوا مؤرخين سُنيِّين متطرفين، فقد وجَّهوا إليه تلك التهم أصلاً بدافع من التعصب المذهبي، تمليه حوافز عدوانية وعواطف تحاملية، يكنونها تجاه هذا الوزير المسلم الشيعي المذهب. لهذا فإن المرء ليقف عند روايات من هذا القبيل موقف الشك، هذا إذا لم يرفضها رفضاً قاطعاً، وأن ما أورده أولئك المؤرخون في تقاريرهم حول هذا الشأن لا يقوم على أساس علمي دقيق الحقق. (سقوط الدولة العباسية، ص ٣٤١).

وأما نصير الدين الطوسي قدِّس سره فلم أطَّلع على من اتّهمه منهم بالضلوع في الخيانة وتمكين التتار من الاستيلاء على بغداد كما اتّهموا ابن العلقمي بذلك.

نعم ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ٢٨٣ / ٢٨٣ أنه كان مع هو لاكو، إلا أنه لم يذكر أن له ضلعاً في أحداث بغداد، حيث قال: النصير الطوسي محمد بن عبد الله الطوسي، كان يقال له: المولى نصير الدين، ويقال: الخواجا نصير الدين، اشتغل في شبيبته وحصًّل علم الأوائل جيداً، وصنَّف في ذلك في علم الكلام، وشرح الإشارات لابن سينا، ووزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسهاعيلية، ثم وزر لهولاكو، وكان معه في واقعة بغداد، ومن الناس من يزعم أنه أشار على هولاكو خان بقتل الخليفة، فالله أعلم، وعندي أن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل، وقد ذكره بعض البغاددة فأثنى عليه، وقال: كان عاقلاً فاضلاً كريم الأخلاق...

## من قال بتحريف القرآن من الشيعة فقوله شاذ ولا يمثل رأي الطائفة

تعقيباً على ما نشره الأخ الكريم عبد الكريم علي الحطاب في ملحق الرسالة لجريدة المدينة السعودية بتاريخ ٢٥ ذي القعدة ١٤٢٥هـ أقول:

قال الأخ الحطاب: إن أهل السنة يرون المرجعية بعد كتاب الله سنة رسوله عَمَالِيَّدُ التي نقلها الصحابة وأهل البيت جميعاً، وكلمة الصحابة كلمة عامة شاملة تشمل أهل البيت، فالصحابي هو كل من رأى الرسول عَمَالِيَّهُ وآمن به، ومات على ذلك، فعلي والحسن والحسين والعباس وابنه عبد الله وجعفر وغيرهم والمنهم، كل هؤلاء من صحابة رسول الله ومن أهل بيته.

والجواب عن ذلك: أن كل الطوائف تدعي أنها تعمل بسنة رسول الله عَنْيُوْلَهُ، ولكن الكلام في اختيار المصدر الذي أُخذت عنه هذه السنة، فإن كل الطوائف تتعبد بأحاديث وأحكام وعقائد تنسبها إلى النبي عَنْيُوْلَهُ، ولا ريب في عدم صحة كثير من هذه المنسوبات للنبي عَنْيُوْلُهُ؛ لاختلافها وتضاربها، وأهل السنة قد تمسَّكوا بها نقله إليهم كل من رأى النبي عَنْيُوْلُهُ

مؤمناً به ومات على ذلك، وإن كان فاسقاً بحسب الضوابط الشرعية في تفسيق المسلم، التي ألغاها أهل السنة في حق الصحابة قاطبة، فحكموا بعدالتهم جميعاً من غير استثناء وإن صدرت منهم الموبقات المهلكة، فلا فرق عند أهل السنة بين السنة التي نقلها علي بن أبي طالب، والحسن، والحسين المنها، و(السنة) التي نقلها معاوية، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وبسر بن أرطأة، وسمرة بن جندب، وأبو هريرة وأمثالهم.

ولئن أخذ أهل السنة بالسنة التي نقلها أمير المؤمنين والحسن والحسين التي المناه أنها أخذوها باعتبار أن نقلتها صحابة، لا فرق بينهم وبين غيرهم في مقام التعارض، لا من أجل أن نقلتها من أهل بيت النبي عَيَها الذين أمر النبي عَيَها بالتمسُّك بهم والأخذ بهديهم، حيث قال: يا أيها الناس، إني قد تركتُ فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي (١٠).

وعن زيد بن أرقم وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله عَيَمْلِيَّدَ: إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسَّكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السهاء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرَّقا حتى يرِدَا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلِّفوني فيهما(٢).

ولهذا لما اختلف علي بن أبي طالب المَّيْلِا في مسألة الخلافة مع أبي بكر

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٥/ ٦٢٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣٥٦/٤. قال الألباني: الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٥/٦٦٣. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. صحيح الجامع الصغير ١/ ٤٨٢ وصحّحه الألباني أيضاً.

من قال بتحريف القرآن من الشيعة فقوله شاذ ولا يمثل رأي الطائفة ............ ٦٩

وعمر، لم ير أهل السنة الحق في اتباع على التَّيَّاهُ، مع دلالة الأحاديث عندهم على أن عليًّا مع الحق والحق معه.

فقد أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد \_ في حديث \_ أن علي بن أبي طالب مرَّ، فقال النبي عَبَّمُ اللَّهُ: الحق مع ذا، الحق مع ذا (١٠).

وعن حذيفة أنه قال: انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر عليٍّ فالزموها، فإنها على الهدى (٢٠).

وأخرج الحاكم عن على الطَّلِيْم، قال: قال رسول الله عَلَيْهُم: اللهم أدِر الحق معه حيث دار<sup>(٣)</sup>.

فلما تخلّف على الطّيْلِ عن بيعة أبي بكر ستة أشهر كما مرَّ، لم يتبع الناس عليًّا، واتبعوا أبا بكر وعمر، ولما اختلفت فاطمة النبي مع أبي بكر وعمر في مسألة فدك، صوَّب أهل السنة أبا بكر، وخطَّووا فاطمة النبي .

ثم إن أهل السنة اتبعوا غير أهل البيت من أئمة التابعين وتابعي التابعين وأثمة المذاهب المعروفة، وتركوا التمسك بأثمة أهل البيت الذين أمر النبي عَلَيْمُولُهُ هذه الأمة باتباعهم والتمسك بحبلهم في حديث الثقلين الذي ذكرناه آنفاً، فمن العجيب زعم الحطاب أن أهل السنة قد أخذوا السنة من أهل البيت المناهي المناهي

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٧/ ٢٣٤-٢٣٥ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٧/ ٢٣٦ قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) المستدرك ٣/ ١٢٤ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. سنن الترمذي ٥/ ٦٣٣.

ثم إن الأخ الحطاب زعم أن كبار علماء الشيعة المعتبرين نصّوا على القول بتحريف القرآن صراحة، واعترفوا به، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك، ثم نقل بعض الأقوال التي يؤيد بها كلامه، فقال:

قال الشيخ المفيد: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أمة الهدى من آل محمد عَلَيْهُ المختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. أوائل المقالات: ص ٩١.

والجواب: أن استفاضة الأخبار الظاهرة في التحريف لا تستلزم القول بتحريف القرآن، لأن أحاديث التحريف عند أهل السنة مخرَّجة أيضاً في صحيحي البخاري ومسلم، ولم يستلزم من ذلك القول بتحريف القرآن.

ثم إن الشيخ المفيد قد أفصح عن رأيه في هذه المسألة فقال: أما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع منه... وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنه لم ينقص من كَلِمِه ولا من آيه ولا من سُورِه، ولكن حُذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين المَيَّا من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله... وقد يسمَّى تأويل القرآن قرآناً... وعندي أن هذا القول أشبه مِن مقال مَن ادَّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل.

وقال: وأما الزيادة فمقطوع على فسادها. أوائل المقالات، ص ٩١ -٩٢.

والعجب من الأخ الحطاب كيف لم ينقل كلمة الشيخ المفيد كاملة، ونقلها ناقصة، ونحن نَحْمله على الصحة، ونتهم فيها غيره، لأنه مجرد ناقل من قال بتحريف القرآن من الشيعة فقوله شاذ ولا يمثل رأي الطائفة .....٧١

من بعض المتحاملين على الشيعة، ولم ينقل من المصدر نفسه.

قال الأخ الحطاب: أبو الحسن العاملي: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب دلالة الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله عَلَيْقَلَهُ شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيراً من الكلمات والآيات. المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، ص ٣٦، وطبعت هذه كمقدمة لتفسير البرهان للبحراني.

والجواب: أن هذا قول شاذ لا يعول عليه، ولا يمكن الأخذ به وطرح أقوال أساطين الطائفة كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والطبرسي وغيرهم من الأعلام الذين نصوا على سلامة القرآن من كل زيادة ونقيصة، ونحن لا ننكر وجود قائلين بالتحريف من الشيعة، ولكنهم شُذَّاذ، وأبو الحسن العاملي لا يقاس بواحد من هؤلاء ولا يدانيهم.

وقال الأخ الحطاب: نعمة الله الجزائري: إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي، وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يُفْضِي إلى طرح الأخبار المستفيضة، بل المتواترة، الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاماً ومادة، وإعراباً، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها) الأنوار النعانية ٢/ ٣٥٧.

والجواب: أن هذا قول شاذ كسابقه، ومن البديهي أنه مع حصول المجزم بتواتر القرآن فلا محذور في طرح الأخبار المستفيضة التي ذكرها؛ وذلك لأن المتواتر قطعي الصدور، وأما الحديث المستفيض فهو ظني

٧٢ ..... الر دود المحكمة

الصدور، ولا يمكن رفع اليدعن المتواتر القطعي لأجل الأخبار الظنية.

على أنه يمكن تأويل تلك الأخبار بها لا يستلزم القول بالتحريف، مع أن كثيراً من تلك الأخبار ضعاف الأسانيد، ومعارضة بها هو أصحّ منها سنداً وأوضح دلالة، فكيف يمكن التعويل عليها؟! وإطباق الأصحاب على صحّتها في الجملة \_ لو سلّمنا به \_ لا يستلزم القول بتحريف القرآن؛ للزوم تأويلها جمعاً بينها وبين غيرها من الأحاديث الصحيحة، كأحاديث الحث على التمسك بالكتاب، وأحاديث العَرْض على كتاب الله وغيرها، وإلا لَلزم أن يقول بالتحريف كثير من علهاء أهل السنة وغيرهم؛ لقولهم بصحة أحاديث التحريف التي أخرجت في الصحيحين، وغيرهما.

وقال الأخ الحطاب: العلامة الحجة السيد عدنان البحراني، قال: الأخبار التي لا تحصى (أي أخبار التحريف) كثيرة، وقد تجاوزت حد التواتر. مشارق الشموس الدرية، ص ١٢٦.

والجواب: أنَّا قد أوضحنا فيها تقدَّم أن كثرة الأخبار الدالة على تحريف القرآن وتواترها، لا يستلزم القول بالتحريف؛ لما قلناه من لزوم تأويلها بها لا يستلزم القول بالتحريف، وهذا واضح لا يحتاج إلى إعادة.

قال الأخ الحطاب: ويكفي أن نعرف أن أحد كبار علماء الإمامية ألف كتاباً أسهاه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)، وهو النوري الطبرسي، جمع فيه أكثر من ألفي رواية محرفة بزعمه، ولم يتكلم فيه أحد، أو يرد عليه، بل عندما تقرأ ترجمته في كتبهم يصفونه بالعالم العلامة التقى.

من قال بتحريف القرآن من الشيعة فقوله شاذ ولا يمثل رأي الطائفة .....٧٣

والجواب: أما أنه لم يرد عليه أحد فهذا كلام غير صحيح؛ لأن هذا الكتاب قد أثار زوبعة في الوسط الشيعي، وقوبل بالنقد والإنكار الشديدين، وقد رد عليه غير واحد من العلماء.

منهم: الشيخ محمد جواد البلاغي في آلاء الرحمن، ص ٢٦، والشيخ محمود الطهراني الشهير بالمعرب، رد عليه برسالة سهاها (كشف الارتياب عن تحريف الكتاب) وغيرهما.

وهو كتاب لا يتجاوز ٣٧٥ صفحة بالحجم المتوسط، فهل يصدَّق أن كتاباً بهذا الحجم يحتوي على أكثر من ألفي رواية تنص على التحريف، ناهيك عها في الكتاب أيضاً من مناقشات واحتجاجات وبيان الأقوال، وذِكْر طائفة كبيرة من روايات أهل السنة وأقوال علمائهم.

مضافاً إلى أن الميرزا النوري قدِّس سره قد كرَّر كثيراً من الروايات، فذكرها تارة مسندة، وتارة من غير إسناد كها ذكره الشيخ محمد جواد البلاغي قدِّس سره في كتابه (آلاء الرحمن)، حيث قال في مقام الرد على تلك الروايات:

هذا وإن المحدِّث المعاصر جهد في كتاب (فصل الخطاب) في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصة، وكثَّر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل عن الأئمة اللَّيْلِيُّ في الكتب، كمراسيل العياشي وفرات وغيرها، مع أن المتتبِّع المحقِّق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد، وفي جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسَّر احتهال صدقها، ومنها ما هو مختلف باختلاف يؤول به إلى التنافي والتعارض، وهذا المختصر لا يسع بيان

النحوين الأخيرين. هذا مع أن القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار، وقد وصف علماء الرجال كلاً منهم إما بأنه ضعيف الحديث، فاسد المذهب مجفو الرواية، وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يُعرَف حديثه ويُنكر، ويروي عن الضعفاء، وإما بأنه كذّاب متّهم لا أستحل أن أروي من تفسيره حديثاً واحداً وأنه معروف بالوقف، وأشد الناس عداوة للرضا التيلام، وإما بأنه كان غالياً كذّاباً، وإما بأنه ضعيف لا يُلتفت إليه ولا يُعوّل عليه ومن الكذابين، وإما بأنه فاسد الرواية يُرمى بالغلو... إلى آخر كلامه. آلاء الرحمن: ٢٦.

قال الأخ الحطاب: بل إن هنالك روايات صُححت ووثقت تنص على التحريف، فعالمكم محمد باقر المجلسي في معرض شرحه لحديث هشام بن سالم عن أبي عبد الله المنتلال قال: (إن القرآن الذي جاء به جبرائيل المنتلال إلى عمد عَمَد عَبَدالله سبعة عشر ألف آية)، قال عن هذا الحديث: موثق، وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم، فالخبر صحيح. ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى. (مرآة العقول الجزء الثاني عشر ص ٥٢٥).

والجواب: أن المراد بهذه الرواية كها ذكره الشيخ المفيد قدِّس سره في كتاب الاعتقادات، ص ٨٤ هو: إنه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن، ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية. وذلك مثل قول جبرئيل للنبي عَنْهِ وسلم: (إن الله تعالى يقول لك: يا محمد، دار خلقي).

من قال بتحريف القرآن من الشيعة فقوله شاذ ولا يمثل رأي الطائفة ........... ٥٧

ومثل قوله: (اتق شحناء الناس وعداوتهم). ومثل قوله: (عِشْ ما شئتَ فإنك ملاقيه. فإنك ميت، وأحببْ ما شئت فإنك ملاقيه. وشرف المؤمن صلاته بالليل، وعزُّه كف الأذى عن الناس).

ثم إن هذه الرواية تتكلم عن القرآن الذي نزل على رسول الله عَلَيْهُ، وهي لا تتنافى مع أحاديث أهل السنة التي تنص على أن كثيراً من القرآن الذي نزل على النبي عَيْمُواللهُ قد فُقد أو لم يكتب في القرآن.

فقد أخرج مسلم وغيره عن عائشة، أنها قالت: كان فيها أُنزل من القرآن (عَشر رضعات معلومات يُحرَّمن)، ثم نُسخن بـ (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله عَنْمُلِيَّدُ وهن فيها يُقرأ من القرآن. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٥. سنن الترمذي ٣/ ٤٥٦.

وأخرج ابن حبان في صحيحه ١٠ / ٢٧٤ وأحمد في مسنده ١٢٩ /٥ وغيرهما، عن زر بن حبيش قال: لقيت أُبي بن كعب فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول: إنهما ليستا من القرآن، فلا تجعلوا فيه ما ليس منه، قال أُبيَ: قيل لرسول الله عَيَالِيَّلُو فقال لنا، فنحن نقول.

قال ابن كثير: وهذا مشهور عند كثير من القُرَّاء والفقهاء أن ابن

مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فلعله لم يسمعهما من النبي عَيْطَالُهُم، ولم يتواتر عنده. تفسير القرآن العظيم ٤/ ٥٧٢.

وأخرج البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب قال: لولا أن يقول الناس: (زاد عمر في كتاب الله) لكتبتُ آية الرَّجْم بيدي. صحيح البخاري ٢٢٤١/٤.

وأخرج الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٣١ وصحَّحه ووافقه الذهبي عن حذيفة رطِّلْتَيْنه، قال: ما تقرؤون ربعها يعني براءة، وإنكم تسمُّونها سورة التوبة، وهي سورة العذاب.

قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٣/ ٤٦٥ بعد أن ذكر أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة: وهذا إسناد حسن، وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن، ثم نُسِخَ لفظه وحُكُمه أيضاً.

وشبيه بالرواية التي نقلها عن كتاب الكافي ما أخرجه الطبراني بسنده عن عمر بن الخطاب مرفوعاً، قال: القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف، فمن قرأه محتسباً كان له بكل حرف زوجة من الحور العين . (مجمع الزوائد ٧/ ١٦٣).

ثم إن الأخ الحطاب ذكر أن علماء الشيعة يقولون بنسخ التلاوة، واستدل على ذلك بقول الشيخ المفيد: «اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، ونسخهما معا خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة» (أوائل المقالات ص ٢١٩). قال الطوسي وهو شيخ الطائفة: «وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا: وهو

من قال بتحريف القرآن من الشيعة فقوله شاذ ولا يمثل رأي الطائفة ...........٧٧ الصحيح» (تفسير التبيان ١/ ٣٩٥).

والجواب: أن كلام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي إنها هو في جواز نسخ التلاوة وإمكانه العقلي، في قبال امتناعه واستحالته، ولا شك في أنه أمر ممكن عقلاً، وأما وقوعه وتحققه فلا دليل عليه عندنا، والأخ الحطاب لم يثبت للقارئ أن علماء الشيعة يقولون بوقوعه، وأنهم يوافقون أهل السنة فيها زعموه من نسخ تلاوة، كآية الرجم، ورضاع الكبير وغيرهما.

ثم إن الأخ الحطاب تساءل عن سبب إنكار بعض الشيعة أن كبار علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله الأقوال.

ثم قال: وإذا كانت هذه أقوال كبار علمائكم المعتبرين في كتاب الله عز وجل الذي تكفل الله بحفظه فمن باب أولى أن يكون الطعن في كلام أهل البيت.

والجواب: أنّا أوضحنا فيها تقدم أن كبار علماء الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن كها مرَّ نقله عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والطبرسي وغيرهم من أعلام الطائفة، فلا ندري ما هو سبب الإصرار على اتهام الشيعة بالقول بتحريف القرآن وهم أعرف بها يعتقدون، ومن قال منهم بالتحريف فقوله شاذ منكر، لا يعوَّل عليه، ولا يمثل رأي عموم الطائفة.

ومما قلناه يتضح فساد ما استنتجه الأخ الحطاب من أن الشيعة يطعنون في كلام أهل البيت ألتناكث بالأولوية.

ثم قال الأخ الحطاب: يعتبر الشيعة أهل البيت هم علي وفاطمآ

والله وإحدى عشر من أبنائهم فقط، ويخرجون الباقي من محيط أهل البيت، مع أن القران الكريم أثبت دخول أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في لفظ أهل البيت في سورة الأحزاب.

والجواب: أن النبي عَيْمُوالله قد أوضح في الأحاديث الصحيحة المراد بأهل البيت المنظم، فنحن نتبع ما قاله رسول الله عَيْمُوالله في ذلك.

منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ١٨٧١ بسنده عن سعد بن أبي وقاص في حديث قال: ولما نزلت هذه الآية ﴿فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وعا رسول الله عَيْدُالِيُّلُر عليًّا وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: اللهم هؤلاء أهلى.

ومنها: ما أخرجه الترمذي في مسنده ٥/ ٣٥١ بسنده عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عَتَمُولِيَّم، قال: لما نزلت هذه الآية على النبي عَتَمُولِيَّم ﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً، فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره، فجللهم بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك، وأنت على خير.

ومنها: ما أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك وصحَّحه عن عطاء بن يسار عن أم سلمة رطيعً أنها قالت: في بيتي نزلت هذه الآية ﴿إِتَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾، قالت: فأرسل رسول الله عني وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، فقال:

من قال بتحريف القرآن من الشيعة فقوله شاذ ولا يمثل رأي الطائفة .....٧٠

اللهم هؤلاء أهل بيتي. قالت أم سلمة: يا رسول الله، ما أنا من أهل البيت؟ قال: إنك أهلى خير، وهؤلاء أهل بيتي، اللهم أهلى أحق.

في حديث آخر ١٥٨/٣ صحَّحه الحاكم أيضاً، عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت: في بيتي نزلت ﴿إِنَّهَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾، قالت: فأرسل رسول الله عَيْنَالِئْرَ إلى على وفاطمة والحسن والحسين، فقال: هؤلاء أهل بيتي.

ومنها: ما أخرجه الحاكم أيضاً ٣/ ١١٧ عن سعد بن أبي وقاص في حديث قال: لا أسبّه ما ذكرت حين نزل عليه الوحي، فأخذ عليًّا وابنيه وفاطمة، فأدخلهم تحت ثوبه، ثم قال: ربِّ إن هؤلاء أهل بيتي.

ومنها: ما أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ١٥٩ وصحَّحه بسنده عن واثلة بن الأسقع قال: أتيت عليًّا فلم أجده، فقالت لي فاطمة: انطلق إلى رسول الله عَيَّالِيُّلِم يدعوه، فجاء مع رسول الله عَيَّالِيُّلِم، فدخلا ودخلت معها، فدعا رسول الله عَيَّالِيُّلِم الحسن والحسين، فأقعد كل واحد منها على فخذيه، وأدنى فاطمة من حجره وزوجها، ثم لف عليهم ثوباً، وقال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾، ثم قال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم أهل بيتي أحق.

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن المراد بأهل البيت: على وفاطمة وابناهما الله الله الله والله المراد بأهل البيت في الآية المباركة الدالة على طهارة أهل البيت الله الله الله الرجس عنهم، ونحن لم نجد حديثاً واحداً صحيحاً يعارض هذه الأحاديث الكثيرة، فلا مناص حينئذ من الذهاب

أن المراد بأهل البيت هم هؤ لاء دون غيرهم من أقرباء النبي عَيْبَوْلُهُ ونسائه.

ومنه يتضح أنه ليس المراد بأهل البيت كل من انتسب للنبي عَيَّمُوَّلَهُ، فلا يمكن إدخال نساء النبي عَيَّمُوَّلُهُ ولا أعهامه وأبناء عمومته، كالعباس، وحمزة وعقيل وأبنائهم؛ لعدم الدليل على دخولهم، بل لقيام الدليل الذي ذكرناه آنفاً على أن المراد غيرهم.

وحديث التقلين يدل على أن الأرض لا تخلو من إمام صالح من أهل بيت النبي عَبِهُوَّلَهُ، وإلا لافترقوا عن الكتاب، وهو ما نفاه الحديث الشريف.

قال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة، ص ١٥١: وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي، ويشهد لذلك الخبر السابق: (في كل خَلَف من أُمّتي عدول من أهل بيتي...) إلى آخره.

وقال المناوي في فيض القدير ٣/ ١٤: (قال الشريف: هذا الخبر يُفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحثّ المذكور إلى التمسك بهم، كما أن الكتاب كذلك، فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض).

فلا بد أن يكون الإمام الصالح هو خير أهل البيت في زمانه، وأئمة أهل البيت الشين هم خير أهل زمانهم، فيكونون هم المعنيين، وأما غيرهم

قال الأخ الحطاب: بل جاء لفظ أهل البيت لزوجه فقط دون الأبناء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين خاطبت الملائكة زوجته: ﴿قَالُوا الْمَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ﴾ (هود: ٧٣)، وقوله تعالى في قصة موسى النياه ولم يكن معه إلا زوجته: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾، والقرآن الكريم نزل عربياً بليغاً، وبالرجوع إلى كتاب الله والسنة ومعاني الكلمات والألفاظ في قواميس اللغة العربية نجد أن أهل البيت هم زوجات وبنات الرسول عَيَمَاهُ وآل على وآل جعفر وآل العباس.

والجواب: أن لفظ أهل البيت لم يرد لزوجة واحدة، وقوله تعالى ﴿ رُحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ مَحِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ واضح الدلالة على أن الخطاب وإن كان لزوجة إبراهيم التيلا إلا أن أهل البيت في الآية غير منحصر في زوجة إبراهيم التيلاء، بدليل قوله ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾، دون (عليكِ)، مع أن لفظ (أهل البيت) منصوب على الاختصاص، فيدخل فيه كل أهل بيت إبراهيم التيلاء، وليس منصوباً على النداء حتى يكون مخصوصاً بزوجة إبراهيم التيلاء فقط دون غيرها.

وأما الآيات الأخرى فلم يرد فيها لفظ أهل البيت، وإنها ورد فيها لفظ (الأهل) فقط، ونحن لا ننكر أنه يطلق على الزوجة، ولكنه خارج عن محل الكلام. ثم إن الإحالة إلى كتاب الله وسنة النبي عَنَيْوَالله وقواميس اللغة لمعرفة من هم أهل البيت من دون إيضاح وبيان غير صحيح؛ لأن الكتاب لم يبين، والسنة أوضحت أنهم أصحاب الكساء، واللغة إنها تبين معاني الألفاظ عند العرب، ولا تبين الاصطلاحات الخاصة، ولفظ (أهل البيت) صار اصطلاحاً خاصاً بهؤلاء دون غيرهم.

ثم إن الأخ الحطاب نقل أحاديث وأقوالاً في ذم أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم، وهذه الأحاديث لا بد أولاً من تمحيصها والتحقق من صحتها حتى يصح إدانة الشيعة بها، مع أن جملة وافرة منها ضعفة السند.

ثم إن الخلاف في تقييم جملة من الصحابة أو الرجال لا ينبغي أن يجعل أساساً في تضليل الطوائف، ومن يراهم أهل السنة صحابة أجلاء قد لا يراهم غيرهم كذلك، كما أن آخرين يراهم الشيعة رجالاً أجلاء، بينها يذهب أهل السنة إلى كفرهم، ويحكمون بأنهم من أهل النار، كعبد المطلب وأبي طالب ووالدي النبي عَيْنَهُ وغيرهم، فلا ينبغي أن يُجعل الخلاف في تقييم الرجال أساساً في تضليل أو تكفير الطوائف.

ثم إن الأخ الحطاب نقل روايات من كتب الشيعة في الطعن في العباس وعقيل وعبد الله بن عباس، وقال: ولا أريد الإطالة أكثر، فهذه نهاذج بسيطة لما قيل في أهل البيت، فأين التمسك بهم؟

والجواب: أن كل الروايات التي نقلها ضعيفة السند، فلا يعتمد عليها، ولا يقام لها وزن، والتمسك بأهل البيت الشكالي لا يتحقق بالتمسك

بكل من انتسب إلى النبي عَلَيْهَالله ، وإنها يتحقق بالتمسك بأثمة الهدى من أهل البيت الذين أجمع الكل على جلالتهم، وإمامتهم، وورعهم، وحسن سيرتهم، وطيب سريرتهم، وهم الأئمة الاثنا عشر، دون من سواهم ممن انتسب للنبي عَلَيْهَا ، كبناته وأعهامه وبني عمومته، وغيرهم.

فجوابه: أن أمير المؤمنين المناهم لم يذم شيعته في نهج البلاغة ولا في موضع واحد، وإنها ذم أصحابه الذين كان يستحثهم لحرب معاوية، وهم أخلاط من الناس، وأغلبهم لم يكن من الشيعة.

ولو سلَّمنا أنهم كانوا من الشيعة فقط، فإن أهل السنة حينئذ أولى بالذم، لأنهم إما أن يكونوا مع معاوية وأتباعه، وهم الفئة الباغية الذين قتلوا عهار بن ياسر والتُّنه، وإما أن يكونوا قد اعتزلوا عليًّا اللَّهُ ومعاوية، فتركوا نصرة خليفة المسلمين الذي يجب عليهم بيعته ونصرته، فيكونون أولى بالذم ممن نصره وتوانى في نصرته اللَّهُ بسبب كثرة الحروب وتتابعها.

وقال الأخ الحطاب: أهل السنة والجهاعة يقفون في صف علي ومعاوية معاً، وقالوا رأيهم صراحة في أن الحق مع علي، وأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا ما أخبر به الرسول عَلَيْ الله الله على وقوع هذه الفتنة، ونحن إنها نبتعد عن الخوض في تلك الفتنة لأنهم صحابة رسول الله الذين (رضي الله عنهم

۸٤ ...... الردود المحكمة ورضوا عنه).

والجواب: أن كل ما قاله الأخ الحطاب لم يدل عليه دليل صحيح، لا من الكتاب ولا من السنة، وإني أتعجب من قول الحطاب: (إن أهل السنة يقفون في صف علي ومعاوية معاً)، فهل مراده أنهم ينقسمون قسمين، يحارب بعضهم بعضاً؟!

ثم كيف يقف أهل السنة في صف معاوية أيضاً وهو من الفئة الباغية، وقد شقَّ عصا الطاعة، وخالف الجماعة، وخرج على الخليفة الحق الذي بايعه المهاجرون والأنصار؟!

ولا ندري كيف يكون الحق مع علي المَتَّالِيُّ، ومع ذلك يقف أهل السنة مع معاوية أيضاً؟!

ثم كيف جاز لمعاوية أن يجتهد في مقابل النصوص الكثيرة المحذِّرة من شق عصا المسلمين وترك الجماعة؟!

فقد أخرج البخاري ٦/ ٢٥٨٨ ومسلم ٣/ ١٤٧٧ عن ابن عباس يَتْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنه قال: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجهاعة شبراً فهات إلا مات ميتة جاهلية.

وأحرج مسلم في صحيحه ٣/ ١٤٧٦ بسنده عن أبي هريرة عن النبي عَيْطُالِين أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجهاعة فهات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برَّها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه.

ولو حقَّ لكل أحد أن يجتهد في محاربة خليفة المسلمين لقلنا: (إن كل خارج على إمام المسلمين مجتهد مأجور)، وهذا واضح الفساد.

ثم إذا جاز لمعاوية وأصحابه أن يجتهدوا في محاربة الخليفة الحق، وهو من الطلقاء الذي ما سمعوا من حديث النبي عَنْهُوَاللهُ شيئاً يذكر، فإنه يجوز لعلماء الشيعة أن يجتهدوا في سبِّ معاوية وأصحابه، ولعنهم والبراءة منهم، ويكون لهم أجران إن أصابوا، وأجر واحد إن أخطؤوا.

ثم قال الأخ الحطاب: فهاهم السيد محسن الحكيم والخميني وأبو القاسم الخوئي وسبعة معهم يوثقون دعاء صنمي قريش، والمقصود بهما أبا بكر وعمر، ويدعون تواتره كذباً وزوراً عن على طائعية.

وجوابه: أن دعاء صنمي قريش دعاء مذكور في بعض كتب الأدعية الشيعية، ولم يرد فيها أعلم بسند صحيح، وعليه، فلا ينبغي أن يذكر هذا الدعاء وأمثاله في مقام الحوار المذهبي أصلاً.

وأنا أتعجب من الأخ الحطاب الذي ينبغي له أن يكون منصفاً في كلامه، كيف يزعم أن جمعاً من علماء الشيعة كالسيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد الخميني وغيرهم صحَّحوا هذا الدعاء، وقالوا بتواتره عن أمير المؤمنين المَنْ مع أن ذلك كله لم يثبت، ولا سبيل لإثباته؟!

ثم إن الدعاء لم يصرَّح فيه بأن المراد بصنمي قريش وابنتيهما أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، فلعل المراد به غيرهما، وعلى من يدعي أن المراد أبو بكر وعمر إثبات ذلك.

ثم قال الأخ الحطاب: إن أول من طعن وسب الصحابة والشيخين

٨٦ ...... الردود المحكمة

تحديداً ليس الخوارج وإنها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر.

وجوابه: أن ذلك لم يثبت بسند صحيح، وإنها هو من مرويات سيف بن عمر التميمي الكذاب الوضاع، وكل الذين ذكروا ذلك في كتبهم كالطبري وغيره إنها نقلوه عن سيف بن عمر، والأخ الحطاب نقل هذا الكلام تقليداً من غير تحقيق في المسألة، وكان عليه أن يثبت كلامه بالأدلة الصحيحة، بدلاً من إلقاء الكلام جزافاً، ومن دون تثبت.

## رأي الشيعة في الصحابة مأخوذ من الكتاب والسنة لا من نظرية الإمامة

تعقيباً على ما ذكره الأخ الشويقي في ملحق الرسالة لجريدة المدينة السعودية الصادر في ٢٢/ ٩/ ١٤٢٥هـ، أقول:

إن الأخ الشويقي أتعب نفسه في بيان أن كتب الشيعة ولا سيها الكتب الحوزوية قد اشتملت على التحريض على أهل السنة، ومن الواضح أن النصوص التي نقلها الأخ الشويقي لا تشتمل على جواز قتل أهل السنة، واستباحة دمائهم وأموالهم، وهذا بخلاف فتاوى بعض جهلة أهل السنة الذين دأبوا على التحريض على استباحة دماء الشيعة قديهاً وحديثاً.

ويكفي أن نرى الأحداث الدائرة الآن في العراق لنعرف أن كثيراً من أهل السنة وقعوا تحت تأثير التحريض على الشيعة، وتشبثوا بفتاوى استباحة دماء الشيعة وإهدار كل حقوقهم، فقتلوا المئات بل الآلاف من الشيعة الأبرياء، وفي المقابل لا نرى أحداً من الشيعة قد قابل أهل السنة بالقتل والإبادة، وهذا دليل واضح على أن علماء الشيعة لا يحرِّضون الشيعة على أهل السنة عوامَّهم على قتل الشيعة على أهل السنة عوامَّهم على قتل الشيعة

۸۸ ............ الردود المحكمة

وإبادتهم.

قال الأخ الشويقي: ولو أنصف الشيخ لأعلن بوضوح أن موقف الشيعة الإمامية من الصحابة الكرام سببه عقيدة (الإمامة) المتطرِّفة التي تشكل القاعدة الأساس التي قام عليها بنيان المذهب الشيعي الاثني عشري. تلك العقيدة التي تمثل الأصل الجامع الذي يتفق عليه أتباع الطائفة كلُّهم.

والجواب عن ذلك: أن رأي الشيعة الإمامية في الصحابة هو أعدل الآراء وأصوبها، وأكثرها انسجاماً مع العقل، فإن الشيعة الإمامية يرون أن الصحابة بشر، فيهم المؤمن التقي، وفيهم المنافق الشقي، وفيهم سواد الناس، وهذا ما أوضحه القرآن الكريم في ثلاث آيات متتابعات، حيث قال سبحانه في بيان الطائفة الأولى، وهم المؤمنون الأتقياء: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ اللهَ جَرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الْوَنُولُ وَيَنَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَد لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَعْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْذُ الْعَظِيمُ ﴾ (التوبة: ١٠٠).

وقال عز من قائل في الإشارة إلى الطائفة الثانية وهم المنافقون: ﴿ وَيُمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَدِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ (التوبة: ١٠١).

وقال تعالى في الإشارة إلى الطائفة الثالثة، وهم سواد الناس الذين لم يبلغوا مقام الطائفة الأولى، ولم يكونوا من الطائفة الثانية: ﴿وَآخَرُونَ الْعُتَرَفُوا بِذُنُومِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّناً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

رأي الشيعة في الصحابة مأخوذ من الكتاب والسنة لا من نظرية الإمامة................. ٨٩ إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة: ١٠٢).

وأما ما ذهب إليه أهل السنة من القول بعدالة كل الصحابة فهو مخالف لنصوص الكتاب العزيز، وللسنة النبوية المطهرة، ولسيرة الصحابة أنفسهم، فإن الله سبحانه وتعالى وصف بعض الصحابة بالفسق، حيث قال سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ (الحجرات: ٦)، فإنها نزلت في الوليد بن عقبة، وهو صحابي، فكيف يكون مع ذلك عادلاً؟!

ووصف النبي عَبَالِيَّةُ جملة منهم بأنهم منافقون، فقد أخرج مسلم في صحيحه ٢١٤٣ أن النبي عَبَالِيَّةُ قال: في أصحابي اثنا عشر منافقاً، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم.

والصحابة أنفسهم لم يقولوا بعدالتهم جميعاً، ولهذا فسق بعضهم بعضاً، وحارب بعضهم بعضاً كما هو معلوم من سيرهم وأخبارهم. هذا مع صدور الجرائر والجرائم من بعضهم، ومع تصريح القرآن الكريم والسنة النبوية بأن فيهم منافقين، فكيف يجوز لمنصف بعد هذا كله أن يقول بعدالتهم جميعاً؟!

وتشخيص إيهان أو نفاق أي واحد من الصحابة يرجع فيه إلى الاجتهاد، بدراسة سيرة الصحابي وأحواله ومواقفه، ومن الطبيعي أن الأنظار تختلف في تقييم بعض الصحابة تعديلاً أو تفسيقاً، وهذا لا محذور فه.

ومما قلناه يتضح أن رأي الشيعة في الصحابة مأخوذ من الكتاب والسنة، لا من نظرية الإمامة كها قال الأخ الشويقي.

ثم إن الأخ الشويقي نقل بعض أقوال علماء الإمامية التي تضلًل وتفسق الذين خالفوا أمير المؤمنين التيليم وتقدَّموا عليه، واصفاً هذا الرأي بأنه متطرف غال.

والجواب: أن هذه المسألة مسألة اجتهادية كما قلنا، فلا محذور في الاجتهاد فيها، بتكفير، أو تضليل، أو تعديل، ولم يرد نص قرآني أو نبوي يمنع من ذلك، وقد اجتهد بعض الصحابة في هذه المسألة كما دلت على ذلك أحاديث كثرة، والمجتهد فيها ـ على رأى أهل السنة ـ ينبغي أن يكون مأجوراً، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وقد ذهب مشهور أهل السنة إلى كفر رجال آخرين لم يروا في تكفيرهم أية غضاضة، مع أنهم برأى الشيعة الإمامية صحابة أجلاء عظهاء، ومنهم أبو طالب البَّيْهِ، الذي حكم مشهور أهل السنة بكفره، مع أنه عم رسول الله عَنْهُولُه، وكافله، والمدافع عنه، وناصره، ووالد أمير المؤمنين اليَّلِينج، وما دافع أحد عن الإسلام وهو في مهده مثله، والأدلة الدالة على إسلامه وإيهانه كثيرة جداً، وأبو طالب عند الشيعة أجل شأناً من أبي بكر وعمر وعثمان، ومع أن أهل السنة قد كفروه إلا أن الشيعة لم يجعلوا التراجع عن هذا القول شرطاً في التقارب مع أهل السنة، أو سبباً لتضليلهم، أو الحكم بكفرهم وغلوِّهم وتطرّفهم، وبهذا النحو ينبغي أن يتعامل أهل السنة مع من اجتهدوا في تقييم أبي بكر وعمر وعثمان، لا أن يجعلوا هذه المسألة أم المسائل التي رأي الشيعة في الصحابة مأخوذ من الكتاب والسنة لا من نظرية الإمامة.......... ٩١

لأجلها يرفضون أية دعوة للتقارب والتعايش بينهم وبين غيرهم.

ثم قال الأخ الشويقي: ويقول \_ الشيخ المفيد \_ أيضاً: «اتفقت الإمامية والزيدية والخوارج على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين، كفار ضلالٌ ملعونون، بحربهم أمير المؤمنين، وأنهم بذلك في النار مخلدون» (ص٤٢). هذا كلام الشيخ المفيد، عالم الإمامية، وهو لا يحكي رأياً يخصُّه، بل ينقل إجماع الفرقة الإمامية على هذا المعتقد المتطرف المغالى.

والجواب: أن ما قاله الشيخ المفيد لا يتنافى مع أحاديث أهل السنة في هذه المسألة.

وذلك أن البخاري ٢٧/١، ومسلم ٨١/١ قد أخرجا في صحيحيهما أن النبي عُبُولُهُ قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.

وأخرج البخاري ٥٦/١، ومسلم ١/ ٨١ أيضاً أن النبي عُبَيْلَالله قال: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.

وهؤلاء القوم بغاة قد حاربوا أمير المؤمنين الطَّيْلِهِ ونابذوه، وشقوا عصا المسلمين، وخرجوا عن الطاعة، وفارقوا الجماعة، ونكثوا البيعة، فإذا لم تنطبق عليهم هذه الأحاديث فعلى من تنطبق؟

وأخرج البخاري ١/ ٢٠، ومسلم ٢٢١٣/٤ أن النبي عَلَيْمَالُهُ قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فها بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه.

مضافاً إلى أن محاربي أمير المؤمنين الطِّيَّا له قتلوا جملة وافرة من

الصحابة المؤمنين الأخيار الذين نصروا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين كعمار بن ياسر وغيره، والله سبحانه وتعالى قد أوضح في كتابه العزيز حال من قتل مؤمناً متعمداً، فقال عزَّ شأنه ﴿وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ (النساء: ٩٣)، فهم ملعونون خالدون في النار بنص الآية المباركة.

هذا بحسب دلالة الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة عند أهل السنة، فلا أدري لم تغافل الأخ الشويقي عن كل ذلك، وتمسَّك بموروثات لا قيمة لها في مقام البحث العلمي؟!

ثم قال الأخ الشويقي: فكيف سنعالج الملفات المزمنة والحساسة، إذا كان أصحابها يحرصون على تغطيتها وسترها، ويتجنَّبون الصدق والوضوح في عرضها؟!

والجواب: أن الشيعة وقعوا مع هؤلاء في حيرة شديدة، ومحنة عظيمة، فإن الإرهاب الفكري الذي مارسه بعض أهل السنة مع الشيعة على مر العصور وما زالوا يهارسونه، جعل الشيعة يقعون بين محذور عدم الإفصاح عن آرائهم في الخلفاء الثلاثة وبعض زوجات النبي عَلَيْهُوَّلُهُ، وبين محذور الجهر بها، وما يترتب عليه من تكفيرهم واستباحة دمائهم، وتوسيع الفجوة بينهم وبين أهل السنة.

فهل يرى الأخ الشويقي أن أهل السنة صارت عندهم القابلية لسماع الآراء المخالفة لهم بصدر رحب، ومناقشتها مناقشة علمية بعيدة عن التوتر والتهاتر والتكفير والتضليل؟ أم أنا لا زلنا نعيش حالة الإرهاب الفكري هذا ما نحتاج إلى معرفته ليكون الحوار مع أهل السنة صريحاً، وتكون الأوراق كلها مكشوفة، ويسود الحوارَ الصدقُ والوضوح اللذان أرادهما الأخ الشويقي.

ثم قال الأخ الشويقي: فهل يعني الشيخ بهذا الكلام أن تبني الشيعة لعقيدة تتهم الصديق والفاروق وذا النورين وأكثر الصحابة بالخيانة والغدر وإيثار الدنيا، وجحد أصل شرعي كبير، مسألة لا تستحق النزاع والخصام؟! وإذا كان هذا رأيه، فهل أهل السنة ملزمون بالأخذ بها يراه، بحيث يتعين عليهم التنازل عن أصولهم احتراماً لأصله الذي لا يريد التنازل عنه؟

والجواب: أن مسألة الخلافة والإمامة مسألة فرعية عند أهل السنة، وعليه فلا محذور في الحوار فيها للتوصل إلى ما هو الحق، والاختلاف في الخلافة والإمامة لا يقتضي وجوب التنازع والتخاصم، واختلاف أهل السنة مع الشيعة في هذه المسألة ينبغي أن يكون كالخلاف معهم في المسائل الأخرى، فإنهم اختلفوا فيها بينهم في مسائل كثيرة هي أهم من مسألة الخلافة عندهم كالتوحيد وغيره، ومع ذلك لم يتخذ أهل السنة الخلاف في مسألة التوحيد وسيلة لتكفير الشيعة، وللحكم بعدم إمكانية التقارب والحوار معهم، فجعلوا الخلاف في مسألة فرعية بنظرهم أهم من الخلاف في مسألة عقدية، وهذا من المفارقات العجيبة!!

ولا تستلزم دعوتنا أهل السنة إلى التقارب وترك التخاصم إلزامهم

بالأخذ بعقائد الشيعة وترك عقائدهم وأحكامهم كما فهمه الأخ الشويقي، بل المطلوب هو عدم إلغاء الشيعة، وإعطاؤهم الحق في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم، وتقبل فكرة الرأي الآخر التي يرفضها كثير من أهل السنة في هذه البلاد.

ثم قال الأخ الشويقي: وهل من متطلبات التقارب والوحدة الوطنية أن يعضَّ الشيخ بناجذيه على أصول مذهبه، ويكون من واجبنا نحن التنازل عن أصلنا في تعظيم الخلفاء الثلاثة وسائر الأصحاب، ومنابذة من ينال منهم، أو يحاول نشر فكر منحرف يطعن في دينهم و نزاهتهم؟

والجواب: أنه ليس من متطلبات التقارب والوحدة الوطنية التنازل عنها، عن الحق، أما الأصول التي لم يقم عليها دليل فلا مانع من التنازل عنها، ونحن نسأل الأخ الشويقي عن دليله على وجوب منابذة من ينال من الخلفاء الثلاثة، أو يطعن في دينهم ونزاهتهم.

ولماذا لم يكن من أصله أن ينابذ من ينال من علي بن أبي طالب الميليم، أو يطعن في دينه ونزاهته، وبالخصوص من ترك بيعته وحاربه كطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم عمن حاربوه ونابذوه وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين؟

ثم قال الأخ الشويقي: ولو أنصف الشيخ وصدق مع نفسه وأهل مذهبه، لأعلن بوضوحٍ أن من أكبر أسباب نفور أهل السنة من الشيعة تلك التصورات المغالية التي يحملها الشيعة في حقّ الصحب الكرام.

والجواب: أن الشيعة لا يحملون أية تصورات مغالية في حق

رأي الشيعة في الصحابة مأخوذ من الكتاب والسنة لا من نظرية الإمامة........... ٩٥

الصحب الكرام؛ لأن عقيدة الشيعة في الصحابة هي عقيدة القرآن، فإنهم حكموا بعدالة جملة منهم، وبنفاق طائفة أخرى، وبأن طائفة أخرى خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً كما جاء في كتاب الله العزيز.

والذين غالوا في الصحابة هم بعض أهل السنة، الذين قالوا بعدالة كل الصحابة رغم صدور الجرائر والجرائم من بعضهم، فجعلوا لهم هالة من القداسة بحيث صارت لهم حصانة، فلا يجوز نقدهم، ولا تفسيقهم، ولا بغضهم، ولا تخطئتهم، ولا تفضيل غيرهم عليهم، وهذا كله خلاف ما دلً عليه الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

وعليه فليس من الإنصاف أن ينفر أهل السنة من الشيعة لمسألة كهذه، وهي مسألة فرعية اجتهادية قابلة للحوار والنقاش، إلا إذا كان الأخ الشويقي لا يحتمل وجود رأي آخر مخالف لمعتقده.

ثم قال الأخ الشويقي: إن إعراض الشيعة عن الأخذ بها يرويه الصحابة الكرام عن رسول الله عن الله الله الله المحابة الكرام عن رسول الله عنها المحاديث موجودة عند أهل السنة، ولم تمنعهم من الأخذ بمرويات سائر الصحابة رضوان الله عليهم.

والجواب: أن السبب في ترك أخذ الشيعة بمرويات الصحابة عدة أمور:

١ - أن النبي عَنَاهُ لَم يأمر أمَّته بالتمسّك بالصحابة، فلا يجوز لنا حينئذ أن نتمسك بمن لم يأمر النبي عَنَاهُ الله باتباعه والأخذ بأقواله.

٢- أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم، ولو وجب اتباعهم كلهم ك

مأمورين باتباع الباطل؛ لأن بعض المختلفين لا بد أن يكونوا على الباطل، وهذا باطل بالاتفاق، فلا بد أن يكون المأمور بالتمسك به غيرهم.

٣- أن النبي عَيْمَالله أمر الأمة بالتمسك بالثقلين: الكتاب والعترة، فإنه قال: إني قد تركتُ فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض. (المستدرك ٣/ ١١٨، صحَّحه الحاكم).

وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. (سنن الترمذي ٥/ ٦٦٣، وقال: هذا حديث حسن غريب).

ومن العجيب أن الأخ الشويقي قد نفى أن يكون السبب في إعراض الشيعة عن الأخذ بها رواه الصحابة هو الأخذ بالأحاديث التي حثت على لزوم التمسك بالعترة الطاهرة، واستدل على ذلك بأن أهل السنة أنفسهم قد أخذوا بأحاديث الصحابة مع وجود أحاديث التمسك بأهل البيت عندهم، وهذا استدلال عجيب، والصحيح أن يُستدَل على عدم جواز الأخذ بمرويات الصحابة بوجود أحاديث التمسك بأهل البيت الشيرة دون غيرهم.

ثم قال الأخ الشويقي: والأحاديث التي وردت في الوصية بالعترة وأهل البيت، ليس فيها ما يوجب إهدار مرويات الصديق والفاروق وعائشة وحفصة وسائر الصحابة عن رسول الله عَمَالِيَّا لَذَ اللهُ الأطهار

رأي الشيعة في الصحابة مأخوذ من الكتاب والسنة لا من نظرية الإمامة.............. ٩٧

إنها يروون كلام إمام أهل البيت عليه الصلاة والسلام. فليس هناك ما يفسر ردَّ مروياتهم، إلا النظرة السوداء التي ينظر بها الشيعة إليهم.

والجواب: أنَّا قد أوضحنا ما يفسِّر رد مرويات الصحابة عن رسول الله عَنْ الله

ثم قال الأخ الشويقي: فأهل السنة إنها يحتجون بها يرويه الصحابة عن النبي عَيَدُونِيًّ . وأما الشبعة الإمامية فلا يتعاملون مع أهل البيت على أنهم رواة، أو حتى علماء مجتهدون. بل يتخذون من أقوالهم مصدراً مستقلاً للتشريع باعتبارهم أئمة معصومين معينين من قبل الله عز وجل. فها يقولونه حجة في الدين يجب الأخذ بها، كها يجب الأخذ بالقرآن وبأقوال النبي

والجواب: أن أهل السنة يحتجون بأقوال الصحابة وأفعالهم على أنها مصدر للتشريع أيضاً، وكم من فعل فعله بعض الصحابة لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة، جعله أهل السنة حجة، وعلَّلوه بأنه في قوة المرفوع بزعمهم.

بل ربها خطؤوا النبي عَلَيْهِ الله وصحَّحوا من خالفه من الصحابة، كما خطؤوا النبي عَلِيْهِ لله طلب دواة وكتفاً ليكتب للأمة كتاباً لن يضلوا بعده

أبداً، فقال عمر: إن النبي قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. (صحيح البخاري ٤/ ١٦١٢، صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٩). فاعتبروا فعل عمر من دلائل فقهه، وأنه أراد ألا ينغلق باب الاجتهاد، فتذهب فضيلة العلماء، وأنه.

وأما الشيعة الإمامية فإنهم يحتجون بأقوال أئمة أهل البيت التها وأفعالهم؛ لأن النبي عَلَيْهُ أمرنا بالتمسك بهم واتباعهم، لا لأنهم رواة حديثه، بل لأنهم أئمة الدين، وأن التمسك بهم عاصم من الضلال، وأهل السنة كذلك قد تمسكوا بأئمة مذاهبهم لا لأنهم رواة، بل لأنهم أئمة الدين، فأخذوا أقوالهم واتبعوهم، مع عدم الدليل على صحة اتباعهم والتمسك بأقوالهم.

ثم قال الأخ الشويقي: أما الشيعة فهم ـ وإن لم يسمُّوا أئمة أهل البيت أنبياء ـ لكنهم يسبغون عليهم أخصَّ أوصاف الأنبياء . فالأئمة عندهم معيَّنون من قبل الله عز وجل!! وهم معصومون من الوقوع في السهو والخطأ!! . وقولهم حجةٌ في الدين!! ومن جحد إمامتهم، أو إمامة واحدٍ منهم استحق الخلود في النار!! ولا يستقيم لأحدٍ دينه إلا بالإيان بإمامتهم جميعاً وعصمتهم!!

والجواب: أنه لا محذور في أن يتصف علماء هذه الأمة ببعض الصفات التي زعم الأخ الشويقي أنها أخص أوصاف الأنبياء، مثل حجية أقوالهم، وعدم جواز جحد إمامتهم، وأنهم معيَّنون من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنهم معصومون من الذنوب والخطأ، وما شابه ذلك، ومع ذلك لا

رأي الشبعة في الصحابة مأخوذ من الكتاب والسنة لا من نظرية الإمامة ....... ٩٩

يكونون أنبياء.

وأما أنه لا يستقيم إيهان أحد إلا بالإيهان بإمامتهم جميعاً وعصمتهم، فهذا ما دل عليه حديث الثقلين الذي ذكرناه آنفاً؛ وذلك لأن النبي عَيْمُوَالله ذكر بنحو الحصر أمرين يعصهان من تمسك بهها عن الوقوع في الضلال، أحدهما الكتاب، والثاني العترة النبوية الطاهرة، فمن تمسك بالعترة نجا، وكان مستكمل الإيهان، دون من لم يتمسك بهم.

وأما استحقاق دخول النار بجحد إمامتهم فيدل على ذلك حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، الذي دلَّ على أن كل الفرق في النار إلا واحدة، وهي الفرقة المتمسكة بأهل البيت الشيالية كما دل على ذلك حديث الثقلين الآنف الذكر.

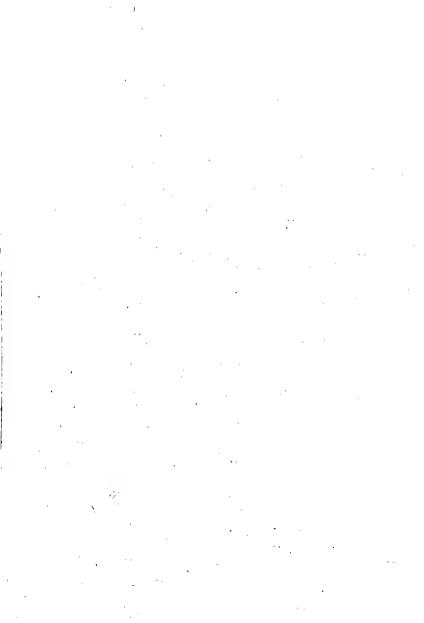

## أهل البدع هم الذين يبثون بدعهم في الناس ويشككونهم في دينهم، وليس المراد بهم أهل السنة

تعقيباً على ما كتبه الأخ بندر الشويقي في ملحق (الرسالة) لجريدة المدينة السعودية بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٢٥هـ، فإني أقول:

لقد ذكر الأخ الشويقي أن السيد الخوئي قدِّس سره قال في كتاب مصباح الفقاهة: يجوز لعن المخالفين، وتجب البراءة منهم، وإكثار السَّب عليهم، واتهامهم، والوقيعة فيهم... لأنهم من أهل البدع والرَّيب، بل لا شبهة في كفرهم.

ثم عقَّب الشويقي على ذلك بقوله: وإذا تذكرنا أن الخوئيَّ كان مرجعاً لملايين الشيعة في العالم، فبموجب قواعد الفقه الشيعي، سيكون هذا المنهج الذي رسمه للتعامل مع المخالفين شرعاً ملزماً لجميع مقلديه، بحيث لا يجوز لهم الخروج عنه أو مخالفته، ما لم تعترض ذلك ظروف التقية.

والجواب: أن مصباح الفقاهة لا يعبِّر عن رأي السيد الخوئي بالضرورة؛ وذلك لأن مؤلفه هو الشيخ محمد علي التوحيدي وللهيه، والكتاب هو تقرير لبحث السيد الخوئي قدِّس سره، وما فيه من آراء تمثل

ما فهمه التوحيدي من كلام السيد الخوئي، ولهذا لا يجوز لأي مقلّد للسيد الخوئي أن يعمل بها في مصباح الفقاهة أو غيره من الكتب التي كتبها تلامذة الخوئي تقريراً لبحثه قدّس سره، وبهذا ينتفي ما قاله الأخ الشويقي من أن مقتضى قواعد الفقه الشيعي أن يجعل كل مقلدي السيد الخوئي هذه المقالة منهجاً للتعامل مع المخالفين.

ثم إن مثل هذا الكتاب لم يكتب للعامة، وإنها هو كتاب يطّلع عليه الدارسون في الحوزة العلمية، وقد طبع بعد وفاة مؤلفه بسنين كثيرة وقبل وفاة السيد الخوئي بعدة سنوات، فكيف تتحقق بذلك تعبئة الشيعة ضد أهل السنة، والتحريض ضدّهم؟!

وكيف كان، فإن الذين يجوز لعنهم والبراءة منهم، والإكثار من سبّهم والوقيعة فيهم هم أهل البدع والريب كها ورد التعليل في العبارة المنقولة عن مصباح الفقاهة، وهؤلاء هم الذين يُظهِرون بِدَعهم في الناس، ويشكّكونهم في دينهم وإن كانوا من الشيعة، وليس المراد بهم خصوص أهل السنة.

ثم قال الشويقي: ومما ورد في الكتاب أيضاً \_ أي كتاب المكاسب للأنصاري \_: "إذا رأيتم أهل الرَّيب والبدع فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبِّهم، والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم... يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة»!! وقد نسب مؤلف الكتاب هذا النص (المتسامح) إلى النبي عَيَالِيَّر وصحَّح سنده!! (١/ ٣٥٣).

والجواب: أنَّا قلنا آنفاً: إن المراد بأهل البدع والريب هم أولئك

الذين يبتّون بِدَعهم على الناس ويشكّكونهم في دينهم، لا أن المراد بهم أهل السنة كما أراد الأخ الشويقي أن يصوره لقُرّائه؛ وذلك لأن أئمة أهل البيت الشيخ عادة ما يشيرون إلى غير شيعتهم في رواياتهم بـ (الناس)، ولا يسمُّونهم أهل البدع والريب، وهذا أمر يعرفه كل من سبر روايات الأئمة الشيخ واطلع على أخبارهم.

ثم قال الأخ الشويقي: ومما في الكتاب أيضاً: أنه يحرم على الشيعي أن يقتل المؤمن (الشيعي)، ولو أكره على ذلك، لكن إن أكره على قتل الناصبي فيجوز له!! لأن النواصب دمهم غير محقون!! (٤/ ٣٥٦).

والجواب: أنه ليس المراد بالنواصب من يُعرَفون الآن بأهل السنة، بل المراد بالناصبي كل من تجاهر ببغض أهل البيت الشير وعداوتهم، إما بحربهم، أو بسبهم والبراءة منهم، أو بضربهم وإيذائهم وقتلهم، أو بجحد مناقبهم الثابتة لهم، أو ما شاكل ذلك، فهذا هو الناصبي، دون من أبغضهم ولم يتجاهر بمعاداتهم، أو أحبَّهم ووالى غيرهم، فليس كل من لم يكن شيعيًّا فهو ناصبي؛ لأن كثيراً من أهل السنة يحبُّون أهل البيت، ويجلّونهم، ويشدون بهم، ويسلمون بفضلهم، فكيف يكونون من النواصب؟!

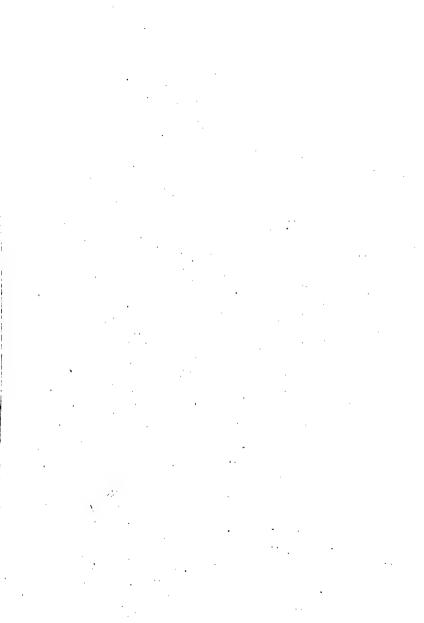

## علماء الشيعة ضعَفوا كثيراً من أحاديث الكافي والأحاديث التي اشتشهد بها الشويقي ضعيفة

تعقيباً على ما كتبه الأخ بندر الشويقي في ملحق (الرسالة) لجريدة المدينة السعودية بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٥هـ، فإني أقول:

قال الأخ الشويقي: وإلا فإن الشِّيرازي لم يكن وحده المرجع الشيعيَّ المعاصر الذي يؤمن بصحة مضامين (الكافي)، فهناك أيضاً المرجع اللبناني المعروف (عبد الحسين شرف الدين)، فقد ذكر في كتابه (المراجعات ص ٧٢٩) أن الكتب الأربعة «متواترة، ومضامينها مقطوعٌ بصحتها»!!. ثم قال: «والكافي أقدمها، وأعظمها، وأحسنها، وأتقنها»!!

والجواب: أنا لا ننكر أن من علماء الشيعة من يقول بصحة كل أحاديث الكافي خاصة والكتب الأربعة عامة، وهو رأي المحدِّثين الأخباريين، وهو رأي ضعيف مخالف لما عليه مشهور علماء الإمامية.

ولا بد أن ألفت النظر ههنا إلى أن القول بصحة كل أحاديث الكافي لا يعني الاعتقاد بكل أحاديثه والعمل بمضمونها؛ لأن تلك الأحاديث منها ما هو معارَض بغيره مما هو أصح منه وأشهر، كما أن المعروف عند أهل السنة أنهم يصحِّحون كل أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، إلا أن جملة من أحاديثهما معارضة بغيرها من أحاديث الصحيحين فضلاً عن أحاديث غيرهما، كأحاديث حلية نكاح المتعة وغيرها، فليس كل حديث صحيح حجة يجوز العمل به، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى إطالة.

وعليه، فلا يمكن الاحتجاج على الشيعة بكل حديث ورد في الكافي، حتى على من يقول بصحة كل أحاديثه، فقول الأخ الشويقي: (فمن هذا كله نخلص إلى أنه لا لوم على من يحاسب الشيعة على الأباطيل التي يطفح بها كتاب الكافى)، واضح الفساد والضعف.

ثم قال الأخ الشويقي: مع أن الذي يعرف مضامين (الكافي) يدرك أن الإيبان بصحة ما فيه يعني بالضرورة مصادمة أوضح المسلمات والحقائق الشرعية. ويكفي فقط أن يطالع القارئ فهرس محتويات أصوله ليعرف حجم الانحراف الذي تضمنه.

والجواب: أنا لا نقول بصحة كل أحاديث الكافي، وقد ضعّف علماء الشيعة كثيراً من تلك الأحاديث، فلا إشكال على الشيعة من ناحية وجود بعض أحاديث باطلة المعنى، وأما ادِّعاء الأخ الشويقي أن أحاديث الكافي تصادم أوضح المسلمات والحقائق الشرعية فهو حكم على أحاديث الكافي بمسلَّمات الأخ الشويقي لا بالمسلَّمات الشرعية، فإنه من المسلمات عند الأخ الشويقي بطلان العصمة والنص وأفضلية أئمة أهل البيت المُنْ وغير ذلك عليه الأدلة الصحيحة، فهو يضعف أحاديث الكافي بمسلَّماته

علماء الشيعة ضعفوا كثيراً من أحاديث الكافي ......

ومرتكزاته الموروثة، لا بالمسلَّمات الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة.

على أن الكافي فيه أحاديث كثيرة جداً في التوحيد والأخلاق والمواعظ والآداب والعبادات والأذكار وغيرها، وهي لا تنافي المسلمات والحقائق الشرعية، والأخ الشويقي حكم على كل أحاديث الكافي بالبطلان لما استعظم أحاديث الإمامة، وجزم بفسادها؛ لأنه ذكر بعد ذلك بعض أبواب الإمامة في الكافي التي استدل بها الشويقي على بطلان كتاب الكافي برمّته، وهذا جور في الحكم لم يقم على أساس علمي صحيح؛ لأن وجود هذه الأبواب التي أنكرها الشويقي لا يعني بطلان كل ما في الكتاب كما لا يخفى.

ثم قال الأخ الشويقي: وسواء أجمع الشيعة على قبول ما في هذا الكتاب أو لم يجمعوا، فموضع الخطورة أنهم متفقون على تعظيم مؤلفه وإجلاله، واعتباره من أئمة الإسلام وأعلامه، حيث يلقبونه (ثقة الإسلام)، ويفاخرون بكتابه في جملة ما يفاخرون به من مآثر. مع أن حقَّ هذا المؤلف أن يُعدَّ في جملة المبطلين الذين أسهموا في تمزيق الأمة، وتحريف مذاهب أئمة أهل البيت، فضلاً عن دين الإسلام.

والجواب: أن الكليني قدِّس سره ما هو إلا جامع لتلك الأحاديث التي تضمَّنها كتاب الكافي، فعهدتها على غيره لا عليه، وهو صادق في قوله، وأمين في نقله، لم يفترِ حديثاً، ولم يحرِّف كلاماً، ولم يدلِّس سنداً، ولم يُلزم أحداً بالعمل بكتابه، والأخذ بها فيه، وقد كتبه بناء على طلب بعض إخوانه كها أوضح ذلك الكليني في مقدمة كتابه، فكيف يعد من جملة المبطلين الذين

## أسهموا في تمزيق الأمة وتحريف مذهب أهل البيت التلامي؟

وأنا أتعجب ممن يدْعون إلى الفرقة، ويكفِّرون الشيعة، ويجهرون بضلالهم وانحرافهم عن الإسلام، وربها يستبيحون دماءهم، ويقفون أمام كل دعوة للتقارب والتآلف، ثم يبكون على تمزّق الأمة وتفرّقها، وتمزق الأمة منهم بدأ وإليهم يعود!! ولا يكتفون بذلك، بل يلقون باللائمة على غيرهم.

ثم ذكر الأخ الشويقي بعض عناوين أبواب الكافي المرتبطة بالإمامة ومقامات الأئمة أليني ثم قال: هذه فقط بعض عناوين الكتاب، وتحت هذه العناوين من الأخبار الأباطيل، والآراء المنكرة المنسوبة لأئمة أهل البيت رضوان الله عليهم ما تكاد السَّهاوات يتفطَّرن منه، وتنشق الأرض، وتخرُّ الجبال هدًّا.

والجواب: أن أبواب الكافي كثيرة جداً، وكان على الأخ الشويقي أن يقيِّم الكتاب بالنظر إلى كل أبوابه، لا بملاحظة بعض أبوابه التي يستنكرها، ولا بأس أن أذكر ههنا بعض أبواب الكافي في أهم كتاب فيه، وهو كتاب الإيمان والكفر، ليتضح للقارئ أن الأخ الشويقي لم يكن منصفاً في حكمه على الكتاب، فمن الأبواب التي ذكرها الكليني في كتاب الإيمان والكفر:

باب فطرة الخلق على التوحيد، باب في أن الصبغة هي الإسلام، باب في أن السكينة هي الإيهان، باب الإخلاص، باب دعائم الإسلام، باب أن الإسلام يُحقن به الدم، وتؤدَّى به الأمانة، وأن الثواب على الإيهان، باب أن الإيهان يشرك الإسلام، والإسلام لا يشرك الإيهان، باب أن الإسلام قبل الإيهان، باب السبق إلى الإيهان، باب درجات الإيهان، باب نسبة الإسلام، باب خصال المؤمن، باب صفة الإيهان، باب فضل الإيهان على الإسلام، واليقين على الإيهان، باب حقيقة الإيهان واليقين... إلى آخر أبوابه.

وأما الأحاديث التي ذكرها الكليني في أبواب كتاب الحجة والمرتبطة بمقامات الأئمة الشيخان، فنحن لا نصحِّحها كلها؛ لأن منها ما هو صحيح نقبله، ومنها ما هو ضعيف نرده، وليس من الإنصاف التضعيف بالجملة اعتهاداً على مرتكزات وموروثات مسبقة.

ثم قال الأخ الشويقي: ومما يجدر التنبيه له والتذكير به: أن هذا الكتاب يمثل أحد المشارب الكدرة، التي اعتمد عليها طائفة من علماء الإمامية في إثبات أن القرآن الكريم تعرَّض للتحريف والعبث. وهذا القول الفاسد وإن كان أكثر المعاصرين ينكرونه ويتبرؤون منه، غير أنه يبقى قولاً لجاعة من مشاهير علماء المذهب.

والجواب: أن روايات تحريف القرآن التي اشتمل عليها البخاري ومسلم أكثر من روايات التحريف التي اشتمل عليها كتاب الكافي، وليست المشكلة هي وجود رواية تدل على التحريف، وإنها هي في معالجة تلك الروايات، والذين قالوا بالتحريف من علهاء الإمامية هم جماعة من الأخباريين الذين لم يحسنوا الجمع بين الأخبار الظاهرة في التحريف، والأخبار النافية له.

ثم قال الأخ الشويقي: وتبرؤ المعاصرين منه لن يكون له نتيجٌّ

حاسمة، ما لم يصحب ذلك موقف حازمٌ ممن تبنّوا هذا الرأي المنكر وروَّجوا له من أمثال الكليني، والمجلسي، والحرِّ العاملي، والطبرسي، والجزائري، وغيرهم. فأي دين يبقى لمن تجرأ على التنزيل الحكيم؟! وكيف يمكن أن يعتبر أولئك أئمةً وقدواتٍ للمسلمين مع تصريحهم بمثل هذا الانحراف الخطير، والضلال المبين.

والجواب: أما أولاً: فالكليني قدِّس سره لم يصرِّح بتحريف القرآن، ووجود روايات في كتابه ظاهرها التحريف لا تدل على أنه يقول به، كما أن وجود روايات التحريف في صحيحي البخاري ومسلم لا يدل على أنهما يقولان به.

وثانياً: لو سلمنا أن الكليني قدِّس سره يقول بالتحريف فخطؤه في هذه المسألة لا يسوِّغ لنا أن نتبرأ منه أو نكفره؛ لأن هذا القول لا يصدر إلا عن شبهة، نشأت من وجود روايات صحيحة في كتب أهل السنة والشيعة ظاهرها التحريف، ولو أردنا أن نكفر الكليني لوجب أيضاً تكفير جملة من الصحابة الذين صرَّحوا بوقوع التحريف في كتاب الله العزيز كها دلت على ذلك أحاديث صحيحة رواها أهل السنة في صحاحهم.

منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٢٦ بسنده عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قرَّاء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثهائة رجل قد قرؤوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرَّاؤهم، فاتلوه، ولا يطولنَّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كها قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني قد

حفظت منها: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب)، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة).

ومنها: ما أخرجه الحاكم وصحَّحه ٣٥٩/٤ وأحمد ٥/ ١٣٢ عن زربن حبيش قال: قال لي أُبي بن كعب: كائن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كائن تعدُّها؟ قال: قلت: ثلاثاً وسبعين آية. فقال: قط؟ لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عليم حكيم.

ومنها: ما أخرجه البخاري ٢٠٨/٨ ومسلم ١٣١٧/٣ ومسلم ١٣١٧/٣ وغيرهما، عن عبد الله بن عباس، قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله عَيَّمُ اللهُ قد بعث محمداً عَيَّمُ اللهُ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجَم رسول الله ورجَمْنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: (ما نجد الرجم في كتاب الله) فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله...

ومنها: ما أخرجه البخاري ٣١/٥ أن أبا الدرداء سأل علقمة (راوي الحديث)، قال: كيف كان عبد الله يقرأ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستزلوني عن شيء سمعته من رسول الله عَيَائِيُّر.

وفي رواية أخرى ٥/ ٣٥: فقرأت ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۞ وَالنَّهَارِ '

تَجَلَّى ۞ والذَّكَر والأَنْثَى﴾. قال: أقرأنيها النبي عَيَنْهُوَّنْهُ فاه إلى فيَّ، فها زال هؤلاء حتى كادوا يَردُّونى.

وأحاديثهم الدالة على أن جملة من الصحابة كانوا يرون التحريف كثيرة جداً، لا حاجة لاستقصائها، وفيها ذكرناه كفاية.

ثم قال الأخ الشويقي: وما دام أولئك الغلاة \_ مع طعنهم في كتاب الله \_ يحضون بالاحترام والتوقير، ويعتبرون من أكابر علماء المذهب المعتمدين، فإن باب التشكيك في القرآن يبقى مفتوحاً على مصراعيه وسوف يأتي من يتبنى ضلالهم ويشهره، كما تبناه من قبلُ صاحب كتاب (فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب)، فهو لم يزد في كتابه على جمع المرويات المكذوبة عن الآل في إثبات التحريف، وأضاف إليها أقوال جملةٍ من أعيان المذهب المعتبرين. ثم انتهى إلى الطعن في دستور الأمة المسلمة، معتبراً هذا مذهب الأئمة المعصومين!!

والجواب: أن صاحب كتاب فصل الخطاب جمع الأحاديث الظاهرة في تحريف القرآن من كتب الشيعة وكتب أهل السنة، وأحاديث التحريف في كتب أهل السنة أكثر عدداً، وأصح سنداً، وعليه فيجب على أهل السنة أن ينقوا صحاحهم وكتبهم المعتبرة من هذه الأحاديث، ويتبرؤوا من أصحابها، ولا سيها أن تلك الأحاديث نصَّت على أن هذا هو مذهب كبار صحابة النبي عَلَيْهَا الله المناهد على الله المناهد صحابة النبي عَلَيْهَا الله المناهد المناهد على النبي عَلَيْهَا الله المناهد المناهد المناهد النبي عَلَيْهَا الله المناهد النبي عَلَيْهَا الله المناهد المناهد

ثم إن مذهب الميرزا النوري صاحب كتاب (فصل الخطاب) في تحريف القرآن هو مذهب أهل السنة أنفسهم؛ وذلك لأن الميرزا النوري

قدِّس سره ذهب إلى أن القرآن الذي بين أيدينا لم يشتمل على كل ما أنزل على رسول الله عَنَيْهُولَلهُ ، وهناك بعض الآيات التي أسقطت من القرآن، وهذا هو عين مذهب أهل السنة، الذين قالوا بأن القرآن الذي بين أيدينا لم يشتمل على كل ما أنزل على رسول الله عَنْهُولَلهُ ، إلا أن الميرزا النوري زعم أن ما أسقط كان تحريفاً، وأما أهل السنة فذهبوا إلى أن ما أسقط كان منسوخ التلاوة، فالخلاف في تسمية عملية الإسقاط، لا في أصل الإسقاط.

ثم قال الأخ الشويقي: لهذا كله، فإني أدعو القيادات الشيعية ـ إن أرادوا التقريب والاجتماع الحقيقي لا المتوهم ـ أدعوهم إلى البحث في جذور المشكلة، وممارسة النقد الداخلي الصادق للمذهب، قبل توجيه اللوم للآخرين الذين لا يملكون إلا امتثال ما أوجبه الله عليهم من إنكار ما يرونه ويسمعونه من أقاويل منحرفة يتبناها كبار علماء المذهب، ويتلقاها عنهم مقلدوهم. وما لم تكن المواقف واضحة كل الوضوح فلن يكون هناك جدوى من التلاوم والتشكي من الفرقة والاختلاف.

والجواب: أن علماء الشيعة كانوا وما زالوا يدعون أهل السنة إلى التقريب والاجتماع، وحفظ حقوق كل الطوائف، واعتبار المذهب الشيعي واحداً من ضمن المذاهب الإسلامية المعترف بها، وإعطاء الشيعة كافة حقوقهم المهدورة، السياسية وغيرها، واعتبارهم مسلمين كغيرهم من أهل السنة، وعدم تكفيرهم، واستباحة دمائهم، والتحريض عليهم، وعدم إقصائهم عن المناصب العليا في الدول الإسلامية، ولا مانع من الحوار العلمي الهادف بينهم وبين غيرهم من الطوائف من دون أي تشنج ولا

١١٤ ......الردود المحكمة

تجريح.

والأخ الشويقي هداه الله أرسل ضلال الشيعة وهداية أهل السنة إرسال المسلمات، وبنى كل كلامه في مداخلاته على هذا الأساس، فكيف يمكن أن يكون طرفاً في حوار علمي هادف وهو يتكلم بهذه اللغة؟!

ثم إن الأخ الشويقي قد اشترط لحصول التقارب بين السنة والشيعة أن تكون المواقف واضحة كل الوضوح، مع أنه حكم على الشيعة مسبقاً بالضلال؛ لروايات موجودة في بعض كتبهم، ولأقوال متناثرة من هنا وهناك، فالوضوح متحقق، وكتب الشيعة منتشرة في كل مكان، فأي وضوح يريده الأخ الشويقى غير هذا الوضوح؟!

ثم قال الأخ الشويقي: فموقف الشيعة الإمامية من الصحابة الكرام جاء نتيجة طبيعية لعقيدة الإمامة التي تصور الخلفاء الثلاثة ومن معهم على أنهم مغتصبون لحق الإمام المعصوم الذي طاعته بمنزلة طاعة الله عز وجل!

والجواب: أنا لا نعتقد بعدالة كل الصحابة كها يعتقدها أهل السنة تقليداً من غير تحقيق، متجاهلين نصوص الكتاب والسنة التي تثبت عدم عدالة بعضهم، وأما مسألة الخلافة فليست بهذه البساطة التي صورها الأخ الشويقي، ونحن لم نر دليلاً واحداً من الكتاب والسنة يثبت صحة خلافة الخلفاء الثلاثة، بينها دلت النصوص الصحيحة الصريحة التي رواها السنة والشيعة على خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب المنافئة.

منها: ما أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما أن النبي على قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي، إنه

لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. (مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٣٠- ٢٣٨. المستدرك ٣/ ١٣٣ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي. المعجم الكبير للطبراني ١٩٩/١٢. عمع الزوائد ١١٩/٩ قال الهيثمي: (رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين).

وعند البوصيري عن أبي يعلى، أنه عَيَنْالِثُمُ قال: إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفة من بعدي. (إتحاف الخيرة المهرة ٩/ ٢٥٩. مختصر إتحاف السادة المهرة ٩/ ١٨٠).

وعند ابن أبي عاصم في كتاب السنة أن النبي عَلَمُوْلِكُر قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبيًّا، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. (كتاب السنة ٢/ ٥٥١)، قال الألباني في تعليقته: (إسناده حسن، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بلج، واسمه يحيى بن سليم بن بلج، قال الحافظ: صدوق ربها أخطأ).

وفي موضع آخر قال: أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لستَ بنبي، وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. (كتاب السنة ٢/ ٥٨٩ بنفس السند السابق في ٢/ ٥٥١).

إلى غيرها من الأحاديث الصحيحة الدالة على خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الطَّيْلات دون غيره.

وما تمسَّكوا به من الإجماع تارة، ومن بيعة أهل الحل والعقد تارة

أخرى، وغير ذلك فكله لم تثبت حجيته بدليل، وليس هذا موضع بيانه.

ثم قال الأخ الشويقي: وفرية تحريف القرآن، هي الأخرى وليدة لفكرة (الإمامة والعصمة)، لأن القائلين بهذه الفرية لم يجدوا في القرآن نصاً صريحاً يثبت إمامة علي بن أبي طالب وعصمته، فألجأتهم الحاجة إلى القول بأن القرآن انتقص منه.

والجواب: أن سبب القول بتحريف القرآن هو وجود روايات ظاهرة في ذلك، من دون أن يكون لمسألة الإمامة أية علاقة بهذا الأمر، كها أن علماء أهل السنة قالوا: (إن القرآن الذي بين أيدينا لا يشتمل على كل ما أنزل على رسول الله عَلَمُولِهُ، وأن جملة منه نسخت تلاوته)، ولم يكن الداعي إلى ذلك هو وجود إلى ذلك هو مسألة الخلافة أو الإمامة، وإنها كان الداعي إلى ذلك هو وجود أحاديث ظاهرة في سقوط آيات من القرآن الكريم، فها قاله الأخ الشويقي من التعليل غير صحيح.

ثم قال الشويقي: وموقف الشيعة من السلطات الحاكمة المسلمة على مرِّ التاريخ، سببه عقيدة (الإمامة والعصمة) التي لا ترى لغير الأئمة المعصومين ونوابهم حقاً في تولي شؤون المسلمين.

والجواب: أن الله لم يعط الحق في تولي أمور المسلمين للفسقة، ولا للفجرة، ولا للظلمة، الذين تعاقبوا على تولي شؤون المسلمين من زمان الدولة الأموية إلى يومنا هذا، حتى وصل المسلمون إلى غاية الانحطاط والتقهقر، فعلى من يعطي كل أولئك الحق في الاستيلاء على مقدرات الأمة أن يثبت مدَّعاه من الكتاب والسنة، وأنَّىٰ له بذلك؟! فإن الله سبحانه أرحم

جذه الأمة من أن يجعل أمور المسلمين بأيدي كل من هبَّ ودرج من الحكام الذين أذلّوا رقاب المسلمين، فجعلوا عباد الله خَوَلاً، ومال الله دُوَلاً.

والجواب: أنا أوضحنا فيها تقدَّم أنه لم يدل دليل واحد من الكتاب والسنة على صحة التمسّك بمرويات الصحابة الذين اختلفوا في الرواية عن النبي عَلَيْهُوَلَهُ، بل دلَّ الدليل الصحيح على لزوم التمسك بالكتاب والعترة النبوية الطاهرة، فهل نتمسَّك بمن لم نؤمر بالتمسّك بهم، ونترك من أمرنا باتباعهم والأخذ منهم؟!

وأما تعليل الأخ الشويقي فهو غير صحيح؛ لأن جملة من الصحابة لم ينكروا النص الجلي على إمامة أمير المؤمنين التَّيْلَام، بل رووا روايات كثيرة دالة على ذلك، كحديث (من كنت مولاه فعلي مولاه)، وحديث (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)، وحديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتِ من الباب)، وغيرها من الأحاديث الواضحة في الدلالة على خلافة على التَيْلاح.

ثم قال الأخ الشويقي: ونظرية (الإمامة والعصمة) هي التي أوجدت للشيعة مصادر خاصة للتلقي شذُّوا بها عن جمهور المسلمين. فالمسلمون كلهم \_ عدا الشيعة \_ لا يرون عصمةً لبشر بعد النبي عَنَالِثُمَّ، وأما الشيعة

## فلهم اثنا عشر إماماً معصوماً أقوالهم بمنزلة قول الله وقول رسوله ﷺ.

والجواب: أن كل الطوائف الإسلامية لم تستطع أن تدَّعي العصمة لأئمتهم ولخلفائهم؛ لثبوت وقوع المعاصي والأخطاء منهم، وأما الشيعة الإمامية فقد ادَّعوا عصمة اثني عشر إماماً، عاشوا في دائرة الضوء وفي أماكن الأحداث، في فترة زمنية طويلة، امتدت إلى سنة ٢٦٠هـ، ومع ذلك لم يستطع أعداؤهم إثبات ما يبطل عصمتهم، وهذا دليل واضح على أنهم أئمة معصومون.

وليس من الغريب أن ينكر الأخ الشويقي وغيره عصمة أئمة أهل البيت المنظمة الأنهم إذا أنكروا ثبوت العصمة الكاملة لرسول الله عَبْدَالله، فكيف لا ينكرون ثبوتها لغيره؟!

ثم إن قوله عَلَيْهِاللهُ: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسَّكتم بهما فلن تضلُّوا بعدي أبداً، وإنهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما)، يدل بوضوح على ثبوت عصمة أثمة أهل البيت التَّيْهُا؛ وذلك لأن النبي عَلَيْوَاللهُ قد أطلق لزوم التمسك بهم، وهذا دليل عصمتهم، وإلا لوجب التمسك بهم في الحق دون ما سواه، كما أن عدم افتراقهم عن القرآن يدل على عصمتهم؛ لأن القرآن معصوم من الخطأ، فمن لم يفترق عنه كان معصوماً عن الخطأ كذلك.

هذا ما تيسَّر لنا من الرد على المقالات التي نشرت في ملحق الرسالة لجريدة المدينة السعودية في العام المنصرم، وقد راعينا في ردِّنا عليها الاختصار خشية ملالة القارئ العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا علماء الشيعة ضعفوا كثيراً من أحاديث الكافي ......

الحق حقًا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه، وألا يكلنا إلى أنفسنا فنتبع هوانا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.



## مصادر الكتاب

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- آلاء الرحمن: الشيخ محمد جواد البلاغي، دار إحياء التراث العربي،
  بيروت.
- ٣- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق عادل بن سعد، والسيد بن محمود بن إسهاعيل، مكتبة الرشد، الرياض ١٤١٩هـ.
- ٤- الاستيعاب: يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي، تحقيق على محمد البجاوي، دار الجيل، بروت ١٤١٢هـ.
- ٥- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، تحقيق معوض وعبد
  الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٥هـ.
- ٦- الإلهيات: الشيخ حسن محمد مكي العاملي، الدار الإسلامية، بيروت
  ١٤٠٩هـ.
- ٧- الأنوار النعمانية: السيد نعمة الله الجزائري، مؤسسة الأعلمي

للمطبوعات، بيروت ١٤٠٤هـ.

- ٨- أوائل المقالات: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد،
  تعليق الحاج عباسقلي واعظ چراندبي، مكتبة حقيقت، تبريز بإيران
  ١٣٧١هــ.
- ٩- بحار الأنوار: المولى محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي،
  بىروت ١٤٠٣هـ.
- ١ البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي، تحقيق د. أحمد أبو ملحم وجماعة،
  دار الكتب العلمية، بروت ١٤٠٥هـ.
  - ١١- تاريخ مختصر الدول: ابن العبري.
- ١٢ تفسير التبيان: شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، دار
  إحياء التراث العربي، بيروت.
- ۱۳ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن كثير الدمشقي،
  دار الفكر، بيروت ۱ ۱ ۱ ۹ هـ.
- ١٤- تهذیب التهذیب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر،
  بیروت ١٤٠٤هـ.
- ۱۵ الجامع الصغیر: جلال الدین السیوطی، دار الفکر ـ بیروت
  ۱۵۰۱هـ.
- ١٦ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي، دار الفكر،
  بىروت ١٤٠٣هـ.
- ١٧ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آغا بزرگ الطهراني، دار الأضواء،

مصادر الكتاب .....

بيروت ١٤٠٣ هـ.

۱۸ - الرياض النضرة: أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري، دار الكتب العلمية، بروت ١٤٠٥هـ.

- ١٩ سقوط الدولة العباسية: الدكتور سعد بن محمد حذيفة الغامدي،
  ١٤٠٣هـ.
- ٢٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض ١٤١٥هـ.
- ٢١ سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد
  الباقى، دار الفكر، بيروت.
- ٢٢ سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، تحقيق محمد
  محى الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
- ٢٣- سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث، بىروت.
- ٢٤ سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط
  وجماعة، مؤسسة الرسالة، بروت ١٤١٠هـ.
- ٢٥- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار المسيرة، بيروت ١٣٩٩هـ.
- ٢٦ شرح أصول الكافي والروضة: المولى محمد صالح المازندراني، طبع إيران.
- ٢٧- شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علي بن أبي العز الحنفي، المكتب

١٢٤ ..... الردود المحكمة

الإسلامي، بيروت ٤٠٤ هـ.

٢٨ صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان): محمد بن
 حبان أبو حاتم البستي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،
 بيروت ١٤١٤هـ.

۲۹ صحیح البخاري: محمد بن إسهاعیل البخاري، تحقیق د. مصطفی
 دیب البغا، دار ابن کثیر، الیهامة، بیروت ۱٤۰۷هـ.

٣٠ صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الرياض ١٤٠٦هـ.

٣١ صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض ١٤٠٨هـ.

٣٢- صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض ١٤٠٩هـ.

۳۳ صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج القشري، تحقیق محمد فؤاد
 عبد الباقی، مصورة دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

٣٤- الصواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيتمي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط بيروت، وط محققة، تحقيق التركي والخراط، مؤسسة الرسالة، بروت ١٤١٧هـ.

٣٥- فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت ١٣٧٩هـ.

٣٦- فيض القدير: محمد عبد الرؤوف المعروف بالمناوي، ط مصر

مصادر الكتاب ......مادر الكتاب

۱۳۹۱هـ.

٣٧- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: جلال الدين السيوطي، تحقيق الشيخ خليل محي الدين الميس، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٥هـ.

٣٨- كتاب الاعتقادات: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ
 المفيد، طبع إيران.

٣٩ كتاب البيع: السيد روح الله الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام
 الخميني، إيران ١٤٢١هـ.

• ٤ - كتاب السنة: عمر بن أبي عاصم الشيباني، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٥هـ.

٤١ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، دار صادر، بيروت.

٤٢ – مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي، دارالكتاب العربي، بيروت ١٤٠٢هـ.

28 - مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٧هـ.

٤٤- مختصر تاريخ الدول: ابن العبري.

٥٤ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم
 النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية.

| الردود المحكمة | 177 |
|----------------|-----|
| ببروت ۱٤۱۱هـ.  |     |

- ٤٦ مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل. المطبعة الميمنية بمصر ١٣١٣هـ.
- ٤٧- معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني، دار الفكر، بروت.
- ٨٤ معجم رجال الحديث: السيد أبو القاسم الخوئي، مطبعة الآداب،
  النجف الأشر ف ١٣٩٨هـ.
  - ٩٤ المواقف: عبد الرحمن بن محمد الإيجي، مصورة عالم الكتب، بيروت.
- ٥- نهج البلاغة: الشريف الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، دار المعرفة،
  بروت.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة                            | الموضوع                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| o                                 | المقدمة                                 |
| لة للتشنيع على الشيعة٧            | التقية مبدأ إسلامي، لكنه صار وسيا       |
| د حرمة العمل بها                  | موارد وجوب العمل بالتقية، وموار         |
| وأن من لا تقية له لا دين له       | معنى أن التقية تسعة أعشار الدين، ر      |
| ن كل مَن خالفه في المذهب          | رد زعم الحطاب أن الشيعي يتقي مِر        |
| ر (قده) حول التقية                | تحريف الحطاب كلمة للسيد الخميني         |
| ى كتمه أعزَّه الله٥١              | معنى قولهم ألتَّكُلُّا: إنكم على دين مز |
| عة على العمل بالتقية              | سبب كثرة الروايات التي تحث الشي         |
| ، والرد عليه                      | استنكار الحطاب من التقية المداراتية     |
| عرضوا للتنكيل ولم يعملوا بالتقية٩ | رد زعمه أن بعض علماء أهل السنة تـ       |
| منة عملوا بالتقية٠٠               | بيان أن جملة وافرة من علماء أهل الس     |
| البيت النيلا وعداوتهم٥٠           | الناصبي هو الذي تجاهر ببغض أهل          |

| ١٢٨ الردود المحكم                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| بيان معنى قول العلامة: إن محاربي على المَّلِيْهُ كفرة                     |  |
| معنى قول الصدوق (قده): إن من جحد إمامة واحد من الأثمة كمن                 |  |
| جحد نبوة جميع الأنبياء                                                    |  |
| بيان المراد بقول المجلسي (قده): إن من لم يعتقد بإمامة أثمة أهل البيت      |  |
| النار                                                                     |  |
| معنى جريان حكم الكافر على من لم يكن اثني عشريًّا٩                         |  |
| بيان المراد بالمخالفين الذين ورد جواز لعنهم، والبراءة منهم، والوقيعة      |  |
| فيهم                                                                      |  |
| استدلال الحطاب على تحريض الشيعة ضد أهل السنة بروايات وأقوال               |  |
| مختلفة، والرد عليه                                                        |  |
| زعم الحطاب أنه لم يجد رواية واحدة لعلي الْحَيْلِيُّ يكفِّر فيها أهل حربه، |  |
| والرد عليه٣                                                               |  |
| عقيدة أهل السنة هي الإمساك عما شجر بين الصحابة، وبيان فسادها ٤            |  |
| زعم الحطاب أن نقل الأحاديث عند أهل السنة قد أبهر المستشرقين،              |  |
| والرد عليه                                                                |  |
| بيان أول كتاب في علم الرجال عند الشيعة، ومنهج الكشي في رجاله •            |  |
| طعن الحطاب في الشيعة بأنهم ليس لديهم كتاب يجمع الأحاديث                   |  |
| الضعيفة بخلاف أهل السنة، والرد عليه                                       |  |
| بيان أن صحيحي البخاري ومسلم لم يتفق على صحة أحاديثهم كل أهل               |  |
| السنة، وأن الألباني قد طعن في بعض أحاديثهما                               |  |
| ذكر بعض الأحاديث الباطلة المُخرَّجة في صحيحي البخاري ومسلم٢               |  |
|                                                                           |  |

| فهرس الموضوعات                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان بطلان زعم الحطاب أن الشيعة يرون صحة كل أحاديث كتاب                                        |
| الكافي للكليني                                                                                 |
| بيان مراد السيد عبد الحسين شرف الدين (قده) بقوله: إن الكتب                                     |
| الأربعة متواترة، ومضامينها مقطوع بصحتها                                                        |
| زعم الحطاب ضرورة تنقيح كتب الحديث عند الشيعة من الأحاديث                                       |
| الضعيفة، والرد عليه                                                                            |
| بيان فساد زعم الحطاب أن التشيع نشأ في سنة ٣٥هـ، وإيراد جملة من                                 |
| الأحاديث المروية عن النبي عَبَالله في مدح الشيعة                                               |
| ذكر طائفة من الصحابة الذين كانوا يتشيَّعون لعلي النِّيلام ٤٩                                   |
| زعم الحطاب أن عليًّا الطِّيَّا ﴿ وَبَنِّي هَاشُمْ بَايْعُوا أَبَا بَكُر، وَرَأُوا أَحْقَيْتُهُ |
| بالخلافة، وأنهم لم يكن منهم اعتزال، والرد عليه                                                 |
| بيان فساد زعم الحطاب أنه قد حضر في سقيفة بني ساعدة كبار                                        |
| المهاجرين والأنصار٢٥                                                                           |
| بيان أن بيعة أبي بكر كانت فلتة بنظر عمر بن الخطاب ٥                                            |
| احتجاج الحطاب على أن عليًّا التَّمِّيلةِ قد بايع أبي بكر بحديث نقله من                         |
| كتاب الغارات للثقفي، والرد عليه                                                                |
| احتجاج الحطاب بقول أمير المؤمنين التَّيْلَة في نهج البلاغة: وإنها الشوري                       |
| للمهاجرين والأنصار الخ، والرد عليه                                                             |
| بيان أن الإجماع لم ينعقد على خلافة أبي بكر٧٥                                                   |
| بيان المراد بقول على المُؤلِدُ: دعوني والتمسوا غيري                                            |
| بيان الدواعي التي لأجلها لم يحارب على التِّيلِ الذين اغتصبوا الخلافة٠٠                         |

| الردود المحكمة                     |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ب كانا هما السبب                   | زعم الحطاب أن ابن العلقمي ونصير الدين الطوسم           |
| ٦١                                 | الأساس في سقوط الخلافة العباسية، والرد عليه            |
| ثل رأي الطائفة . ٦٧                | من قال بتحريف القرآن من الشيعة فقوله شاذ، ولا يم       |
| السنة النبوية التي                 | رد ما قاله الحطاب من أن أهل السنة يرجعون إلى           |
| ٦٨                                 | نقلها الصحابة وأهل البيت جميعاً                        |
| القرآن٧٠                           | رد زعم الحطاب أن كبار علماء الشيعة قالوا بتحريف        |
| ٧٠                                 | بيان رأي الشيخ المفيد (قده) في نفي تحريف القرآن        |
| ) قوبل من الشيعة                   | يان أن كتاب (فصل الخطاب) للميرزا النوري (قده           |
| ٧٣                                 | بالنقد والإنكار الشديدين                               |
| اء به جبرئيل <sup>اليَّلا</sup> مُ | ييان معنى ما روي عنهم ﷺ من أن القرآن الذي ج            |
| V &                                | هو سبعة عشر ألف آية                                    |
| تحريف القرآن٥٧                     | 'حاديث صحيحة رواها أهل السنة في كتبهم تدل على          |
| وبيان أنهم يقولون                  | رعم الحطاب أن علماء الشيعة يقولون بنسخ التلاوة،        |
| ٧٦                                 | بإمكانه العقلي لا بوقوعه                               |
| ٧٨                                 | يان أن نساء النبي عَنَيْهِ السن من أهل البيت المَنْهُ  |
| متأهِّل للإمامة من                 | ولالة حديث الثقلين على أن الأرض لا تخلو من إمام        |
| ٨٠                                 | أهل البيت المنهدية                                     |
| هل البيت ببعض                      | ستدلَّال الحطاب على أن نساء النبي عَلَيْهُوَّالهُ من أ |
| ۸١                                 | الآيات القرآنية، والرد عليه                            |
| الطاعنة في بعض                     | لجواب على ما ذكره الحطاب من الروايات الشيعية           |
| ۸۲                                 | الصحابة                                                |
|                                    |                                                        |

| س الموصوعات                                                               | فهره |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| م الحطاب أن الإمام أمير المؤمنين المِّيِّاثِ قد ذمَّ شيعته في نهج البلاغة | زع.  |
| ، أكثر من أربعين موضعاً، والرد عليه                                       | في   |
| م الحطاب أن معاوية كان مجتهداً في حرب علي المَيْلِين، والرد عليه٨٤        | زعه  |
| يب زعمه أن جملة من مراجع الشيعة يوثقون دعاء صنمي قريش٨٥                   | تكذ  |
| ، الشيعة في الصحابة مأخوذ من الكتاب والسنة لا من نظرية الإمامة٨٧          | رأي  |
| ما زعمه الشويقي من أن الكتب الحوزوية الشيعية مشتملة على                   | رد   |
| ريض الشيعة ضد أهل السنة                                                   | تح   |
| أن رأي الشيعة في الصحابة هو أعدل الآراء وأصحّها                           | بيان |
| أن عقيدة أهل السنة في الصحابة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة                  | بيان |
| لسيرة الصحابة أنفسهم                                                      | وا   |
| أن تعديل أو تفسيق بعض الصحابة مسألة اجتهادية ٩٠                           | بيان |
| الشويقي كلمة للشيخ المفيد (قده)، وبيان أنها لا تتنافي مع أحاديث           | نقل  |
| مل السنة                                                                  | أه   |
| ، أنه لا عذر لأهل السنة في معاداة الشيعة من أجل رأيهم في بعض              | بيان |
| صحابة                                                                     | ال   |
| ، سبب إعراض الشيعة عن الأخذ بمرويات الصحابة ٩٥                            | بيان |
| ، أنه لا محذور في أن يتصف أئمة أهل البيت ﷺ ببعض أوصاف                     | بيان |
| النبياء ألخيلياء المنطقة                                                  | الا  |
| البدع هم الذين يبثون بدعهم في الناس ويشككونهم في دينهم ١٠١                | أهل  |
| م الشويقي أن السيد الخوئي (قده) أفتى بجواز لعن المخالفين،                 | زع   |
| 1.7                                                                       |      |

| الردود المحكمة                                    | 187                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| ورد ذمّه في روايات أئمة أهل البيت الشيخ السمال    | بيان معنى الناصبي الذي   |
| راً من أحاديث الكافي، والأحاديث التي احتج         | علماء الشيعة ضعّفوا كثير |
| فة                                                | بها الشويقي كلها ضعي     |
| الشيعة يصحِّحون كل أحاديث كتاب الكافي،            | زعم الشويقي أن علماء     |
| 1.0                                               | والردعليه                |
| ن كتاب الكافي تنافي أوضح المسلّمات والحقائق       | زعم الشويقي أن مضامي     |
| 7 • 7                                             | الشرعية، والرد عليه      |
| يني قدِّس سره، والرد عليه                         | تحامل الشويقي على الكل   |
| أيه في كتاب الكافي بذكر بعض عناوين أبواب          | استدلال الشويقي على ر    |
| ١٠٨                                               | الإمامة، والرد عليه      |
| كانوا يعتقدون بتحريف القرآن ويصرِّحون به. ١١٠     | بيان أن جملة من الصحابة  |
| النوري صاحب كتاب (فصل الخطاب)، وبيان              | طعن الشويقي في الميرزا   |
| في القرآن هو رأي علماء أهل السنة                  | أن رأي الميرزا النوري    |
| نوا وما زالوا يدْعون أهل السنة إلى التقارب        | بيان أن علماء الشيعة كا  |
| 117                                               | والائتلاف                |
| الدالة على خلافة أمير المؤمنين التياثير السيس ١١٤ | ذكر النصوص الصحيحة       |
| قف الشيعة من السلطات الحاكمة المسْلِمة عبر        | استنكار الشويقي على مو   |
| 111                                               | العصور، والرد عليه       |
| الدالة على عصمة أئمة أهل البيت الشيخ السلم ١١٨    | الإشارة إلى بعض الأدلة   |
| 171                                               | مصادر الكتاب             |
| 170                                               | فه ستاله في عات          |